### CORRIGENDA.

P. ( footnote 1, for تزار read نزار عن طاعة ,, عن طامة ,, 11, ,, ^ line 7, ,, قالاً .. قالاً ? حثمت الن read حثمت الن f.-note 2, for حثمت الن مولاتها read مولانها 1.14, for مولاتها لا يَزَال يرى I have read لا نزال تري , 1. 14, بر ,, ۳۹ ۱. 19, ,, لمبيعة ,, ه، ۲۰ ۱. ۱4, ,, ما منهم ,, مأمنهم ,, این ,, ۱۰ ا. 2, ,, ن با ,, FA footnote 4, for No read :No اسراء ,, اسر ,, 5 الى ان توفى ,, الى وفاة ,, 1 ? ثم ولد الح ور ثم ولد النح 5, for ,, بابها ,, البابها ,, البابها ,, البابها ب منس ,, عنس ,, عنس ,, عنس ,, عنس ,

read الا مارة and الا ستاذون read الامارة and الامارة and

واسعة read و اسعة read واسعة

,, ما f.-note, for اليراسل read التراسل

بابا read يايا read يابا

بل و مولانا بل و رجلنا 17, read بل

,, ,, l. 18, ,, سِّفِيفَ

التصوف read لتصوف read التصوف

بدعوة read دعوة read بدعوة

ران یکون read ان تکون read ان یکون (see p. ۴۰)

,, رهم read و مو read و , as in vol. ii., p. 252 of Ibn Khaldūn's General History.

,, ۱۲۹ l. 20, اجوان . So in L. In B, اجواف

طفار read ظفا , ا read ظفا

? و کحلان Add ? و ثلا ... r، f.-note 2.

رى حدن The MS. has دى حدن

#### LIST OF ABBREVIATIONS.

Ah. Ahdal.

D. Dayba' (Kurrat al-'Uyun).

J. Janadi.

Kan. Ibn Khallikan.

Kdn. (or Kn.). Ibn Khaldūn.

B. Ibn Khaldūn, Bulāķ Ed.

L. ,, British Museum, Add. 23,272.

P. Ibn Khaldūn, Bibl. Nat., Suppl. Ar. 742 M.

Yak. Yāķūt's Mu'jam.

عليهم ينهبون و يسبّون و يقتلون ثم حصل بين ابن العرجاء و ابن عبد الحميد اتفاق و اقسما البلاد و رجع ابن عبد الحميد عن مذهب منصور و ابتنى جامعا و عمل منبرا و بايع الخطبة لبنى العباس و جعل يتبع القرامطة حيث سمع بهم حتى افناهم و لم يبق منهم غير شيء ندمة قليلة بناحية مسور كاتمين أمرهم مقيمين ناموسهم برجل يقال له ابن رحدم مازما لا يكاد يعرف ابن قرارة خوفا ان ينالله المنتاب او غيرة من أهل السنّة و هـو صع ذاك يكاتب اولاد المهدى الى القيروان و الى مصر و في ايامة قدم المعتر بن القائم بن المهدى من القيروان الى مصر و ابتنى القاهرة و جعلها دار اقامته ثم لمَّا دنت و فاته استخلف على أهل مذهبه رجلًا منهم يقال له يوسف ابن الاسم 2 ثم توفى و ولى الأمر يومئذ الحاكم فكان ابن الاسم يدعو اليه و يبايع له سرّا حتى دنت وفاته و استخلف رجلا يقال له سليمان بن عبد الله الرواحي من طلع شبام و كان ذا مال جزيل يداري به و يدفع به عن أهل مذهبه و كلمّا همّ احد من الناس بقتله يقول له انا رجل من المسلمين اقول لا اله الا الله كيف يحلُّ لكم دمِّي و أخذ مالی فیمسکون عنه و لما دنت و فاته استخلف علی بن محمد الصليحي و أصلة من الاحراج فسيع من اشياع حرار ال

برجل منهم يقال له ابن الطفيل فقتله ابرهيم فانتقلت الدعوة الى رجل منهم .D يقال له ابن جفتم في ايام المنتاب بعد موت ابيه ابرهيم بن عبده الشيعي يقال له ابن جفتم في ايام المنتاب بعد موت ابيه ابرهيم بن عبده الشيعي الاسد .D 2 كواز °

و انه يكمل للدعوة و خشى عجز اولاد منصور عنها و لم يكن ابن منصور علم بما في كتاب الشاوري فاجاب المهدى للشاوري بالاستقلال وعاد ولد منصور خائبًا فعاد البلاد وهو مضمر السرّ فاوصل جواب المهدى الى الشاوري و صار هو و اخوته يواصلونه و هو يكرمهم و يبجلهم و لا يحص احدا منهم بل يدخلون عليه متى شاؤا من غير حاجب ثم ان الذي وصل من المهدى دخل عليه في بعض الغفلات فقتله واستواى على البلاد و لما صار مستوليا جمع الرعايا من أنحاء بلده و اشهدهم انه قد خرج الى مذهب السنة و ترك مذهب أبيه فاعجب الناس ذالك و احتبوه و دانوا له فدخل عليه أخ له أسمه جعفر فنهاه عن ما فعل و قبحه عليه فلم يلتفت اليه فخرج عنه مغضبا و قصد المهدى ألى القيروان فوجده قد توفى و قام ابغه بعده القائم و ذلك سنة اثنتین و عشرین و ثلثمائة اعنی موت المهدی و قیام القائم فلبث ابن منصور عنده ثم أن أخاه قتل أهل مذهب أبية و شرّدهم حتى لم يبق حوله الله من لا يعرف بل بقى في البلد جماعة قليلة يكاتبون بنی عبید بن میمون الی القیروان ثم ان ابن منصور خرج من مسور الى عين صحوم المذكور اولا و كان به رجل من بني العرجاء سلاطين تلك الناحية و استخلف على مسور رجلا يقال له ابرهيم بن عبد المجيد الشيعي و هو جدّ بني المنتاب الذي اليه ينسب مسور فيقال المنتاب فلما صار بعين ∞حرم وثب علية ابن العرجاء فقتله و حين سمع ابن عبد الحميد ذلك عصرج من بقى معة بمسور من أهل منصور و حرمة الى جبل التحسب° فوثب الناس

D. فلزم مسورا و ادعى الامر لنفسه و .D.
بني اعشب .D.

و سبى بناته و كنّ ثلثا اصطفى أسعد منهنّ واحدة اسمها معاذة وهبها لابن اخيه قحطان فولدت له عبد الله الاتي ذكره و الثنتان صارتا الى رعيين فكانت مدّة حصار المسلمين و أسعد للمذيخـرة سنة كاملة قيل انه لم ينزع أسعد فيها درعه و لم ينزل متقلدا لسيفه و انقطعت دولة القرامطة من صخلاف جعفر و لم تنزل المذيخرة خرابا منذ ذاك الى عصرنا و اما منصور فهو على الحال المتقدم لكنَّه كان رئيسًا لبيبًا يحبُّ المباقاة و لم يبرح في جهة لاعة حتى توفي قبل ابن فضل سنة اثنتين و ثلثمائة بعد أن أوصى لولد له أسمه الحسن و رجل اخر من أصحابه اسمة عبد الله بن العباس الشاوري كان خصيصًا به و كان قد ارسله الى المهدى برسالة و هدية و صار عند المهدى منة صُورة و معرفة و ذلك أنّ منصورا لما احسّ بالموت جمع بينهما و قال اوصيكُما بهذا الأمر فاحفظاه و لا تقطعا دعوة بذي عبيد بن ميمون فنحن غرس من غروسهم و لولا ما دعونا اليه من طاعتهم لم تقم لنا صراد و عليكم بمكاتبة أمامنا المهدى فلا تقطعا أصرا دون مشاورته فان هذا الأمر لم آخذه بكثرة مال و لا رجال و لم آت هذا البلاد الَّا بغضًا و بلغت ما لـم يخف ِ ببركة المهدى الذي بشّر به النبي صلعم و كثيرًا ما كان يقول ذلك في ملاً من الناس ثم لما توفي منصور كتب وصيته الشاوري الى المهدى و هو مقيم بالمهدية يخبره بوفاة منصور و ترك أمر الدعوة مرخى حتى يـرتّ أمره و اعلم المهدى بانه يقوم بأسر الدعوة قيامًا سافيًا ¹ وافيًا دون اولاد منصور و بعث بالكتاب مع بعض اولان منصور فسار به حتى قدم المهدية و دفع الكتاب الى المهدى فلما قرأة و كان قد عرف الشاوري من وقت قدم عليه برسالة منصور

و حمل هداده على حمار له و خرج من المذيخرة مبادرا الى أسعد بن يعفر و لما قعد ابن فضل ساعة احسّ بالسمّ و علم انه قد اُكيد على يد الفاصد فأمر بطلبه فلم يوجد فازداد تبغيا وأمر ان يلحق حیث کان و یئوتی به فخرج العساکر فی طلبه بنواج شتّی حتی ادركه بعضهم بوادى السحول عند المسجد المعروف بقينان فلم يلتزم بل مانع عن نفسه حتى قتل و قبره هذالك و هو مسجد جامع له مفارة يزار و يتبرَّك به دخلته في <sup>الم</sup>حرم سنة ست و تسعين و ستمائة و توفي ابن فضل عقيب ذلك ليلة الخميس منتصف ربيع الاخر سنة ثلث و ثلثمائة وكان مدّة امتحان المسلمين بتملكه سبع عشرة سنة ولما علم أسعد بوفاته فرح و كذلك جميع أهل اليمن فرحوا فرحا شديدا ثم كاتبوا أسعد على انه يغزو المذيخرة ويستأصل شان القرامطة فاجابهم الى ذاك و تجهّز بعسكر جرّار من صنعاء و نواحيها ثم لما صار بمخالف جعفر اجتمع اليه أهله ثم أهل الجند و المعافر و التفت العساكر الي المذيخبة و كان قد خلف ابن فضل ولدا له يعرف بالغافا لعافاه <sup>2</sup> كانت به فحصر أسعد المذيخرة بمن معه من الناس و كانت محطته بجبل ثومان الذي تقدم ذكرة عند ذكر الجعفري الذي يعرف الآن بجبل خولان لأنّ به عرباء منهم يعرفون ببنى البعّم فلم تنزل العساكر فيه و كلَّما خرج لهم عسكر من المذيخرة كسرهم المسلمون و تتابع ذلك مرَّة على مسرَّة حتى ذلُّوا و خضعوا ثم نصب أسعد على المدينة المتحنيقات فهدس<sup>3</sup> غالب دورها و دخلها قهرًا ثم قتل ابن على بن فضل و جميع من ظفر به من خواصه و أهله و من دخل بمذهبه

هُداره على حماد Or أ بالغافاءي لغفاءة أ أ فهدم أ

ابن جرير و كان عنوان كتب ابن فضل الى أسعد بن يعفر من باسط الارض و داحيها و مزلزل الجبال و مرسيها على بن الفضل الى عبده أسعد وكفي بهذا الكلام دليلا على كفره فنسئل الله العصمة و في اثنآء نيابة أسعد له قدم رجل غريب يـزعـم انه شريف بغدادي فصحب أسعد و أنس به و قيل ان قدومه كان بارسال من صاحب بغداد لما بلغه من تقوّم ابن فضل ليعمل الحيلة في قتله فلبث عند أسعد مدّة وكان جرائحيا ماهرا بصناعة الادوية بصيرا بفتح العروق و مداواة الاجرحة و سقى الاشربة الذافعة و لما شدّ خوف أسعد لابن فضل قال انغى عزمت إن أهب نفسي لله و تصدّقا على المسلمين لاريحهم من هذا الطاغية فعاهدني ان انا عدت اليك على تقاسمني ما يصير الدك من الملك فاجابه أسعد الى ما سأل فتجهّز الغريب و خرج من عند أسعد و هو اذذاك مقيم بالجوف ببلد همدان على تخرّف سن ابن فضل فسار الغريب حتى قدم المذيخرة فخالط وجوه الدولة وكبرآءها وفتح لهم العروق وسقاهم الادوية الذافعة واعطاهم المعجونات فرفعوا ذكره الى ابن فضل و اثنوا عليه عنده و وصفوه بما فيه من الصنعة و قيل له انه لا يصلح الا لمثلك فلما كان ذات يـوم احبّ الافتصاد فبحَّث عنه وطلبه فجي له به وحين وصله الطالب عمد الى سمّ فعمله بشعره في مقدم راسه و كان ذي شعر كثير ثم لما دخل عليه أمرة ان يتجرد من ثيابه و يلبس غيرها من ثياب كانت عند ابن فضل ثم أُمرة بالدنو منه ليفصده ففعل و قعد بين يديه ثم أخرج المفصد و امتصه تبريّةً له من السمّ ثم مسخه برأسه في موضع السمّ فعلق منه بعض شيء ثـم فصده بالكحل و ربطه و خرج من فوره

ابن فضل طوّقه بطوق من ذهب و انهمك في المذيخرة على تحليل محرمات الشريعة والباحة محظوراتها وعمل بها دارا واسعة يجمع فيها غالب أهل مذهبه نساء و رجالا متزيّنين متطيّبين و يوقد بيذهم الشمع ساعة و يتحادثون فيها باطيب الحديث و اطربه ثم يطفى الشمع و يضع كل منهم يدة على اصراة فلا يترك الموقموع عليها و ان كانت من ذوات محارمة و قد يقع مع احدهم ما لا يعجبه اما لعجز او لغيرة فيريد التفلُّت منها فلا يكاد تعذرة فقد حكى ابن مالك ان رجلا من القوم وقعت يده على عجبوز كبيرة محدودية أفحين تحقق حالها اراد التقلّت منها فقالت له دو بُد من ذى حكم الامير و دو بالدال المهملة في لغة بعض اليمانيين بمعنى لا فكأنَّها قالت لا بدّ من ذى حكم الامير و ذى بالذال المعجمة بمعنى الذى كأنّها قالت لا بدّ من الذي حكم م الامير يعني ابن فضل و هذه مخزية عظيمة شاغب عنه عمت<sup>3</sup> جميع من انتسب الى التشمعل و هي شيء لم تحقق عن احد غيره و لقد سألت جمعا من الذين يتحقق منهم المذهب فانكروا ذلك و رأيتهم مجتمعين على ان ابن فضل زنديق و ان منصور اليمن من اعيان مذهبهم و اخيارهم و ذلك هو الذي يقرر في فهني و كان ابن فضل لما طابت له المذيخرة و جعلها دار اقامته استناب على صنعاء أسعد بن يعفر المقدّم ذكرة استنابة مكانة لأنه لم يثبت أن أسعد اجتمع به بل كان حذرا من غدرة فاقام أسعد بصنعاء نائبا له و هو يودّ أن يأخذ بثار المسلمين منه و هو أيضا حذر منتعص و كان لا يكاد يستقر بصنعاء خشية غارية من ابن فضل او هجمة قال و قال حبِّوا الحرف موضعا بالقرب من المذيخرة و اعمروا العالمي وهو واد بالقرب من الحرف و لما علم أن قد استحكم له أمر اليمن خلع عبيد بن ميمون الذي كان يظهر انه داع اليه ثم كاتب صاحبه منصور بذلك فعاد جوابه اليه يعاتبه و يقول له كيف تخلع من لم تنل خيرا الابه و تترك الدعا اليه فما تذكر ما بينك و بينه من العبود و ما أحَّد علينا جميعا من الوصية على الاتفاق و عدم الافتراق فلم يلتفت اليه بل كتب كتابا يخبره و يقول انّ لي بابي سعيد الجدّابي اسوع ان قد دعا الى نفسه و انت ان لم تنزل الى و تدخل بأحابتي أ نابذتك الحرب فلما ورد كذابة الى المنصور بذلك غلب على ظنه صحته و طلع جبل مسور و اخذ بتحصينه و قال اتما حصنت هذا الجبل من هذا الطاغية و امثاله و لقد عرفت الشرّ بوجهه حين اجتمعنا بصنعاء ثم أن أبن فضل بعد مديدة من تصديره الكتاب تجهّز الى غزو منصور و انتدب لذلك عشرة الاف رجل من المعدودين في عسكره و سار من المذيخرة حتى دخل شبام فحصل بينه و بين عسكر منصور حرب و تكور ذالك ثم دخل ابن فضل بلد لاعة و صعد جبل الجَميمة بالجيم مفتوحة و هو جبل فائش على قرب من مسور و هو لقوم يقال اهم بنو المنتاب فاقام به ثمانية اشهر يحاصر منصور فلم يدرك منه طايلا و شقّ به الوقوف و علم منصور بذلك فراسله بالصلح فقال ابن فضل لا افعل الَّا أن يرسل التَّى ولدة يقف معى على الطاعة و الَّا فلا يسمع منى انّني رحت بغير قضا حاجة ويشيع ذاك عند العالم انّي تركته تفصّل لا عجزا ففعل منصور ذالك و تقدم معه بعض اولاد منصور ثم ان

طاعتي ,<sup>1</sup> Khi

اعجبته أخذ بها الى المنارة و افتضّها حتى قيل انه افتضّ عدّة من البكور و الرأ ذلك المآء و تحقنه على السقف حتى يوجد اثر ذلك الى اليوم ذكرة القاضي سرى الآتي ذكرة ثـم انه حلق رأسه فعلق معه موافقة مائة الف نفس و أمر باخراب دار ابن عنبسة ظل انه يجد بها ذهبا فلم يجد غير عشرة الاف دينار و أن كان أبن عنبسة من اعيان صنعاء خرج مع اسعد حين خرج فلما بلغه اخراب بيته اخذته بطنه و مات و حين بلغ منصور دخول ابن فضل صنعاء سره ذلك و تجهز حتى جاه و اجتمعا و فرج كل منهما بصاحبه ثم خرج ابن فضل الى حراز ثم نرل المهجم فأخذها و سار الى الكدرا فأحذها ایضا ثم قصد زبید فهرب صاحبها و هی یومئذ بید ای جیش اسحاق ابن ابرهيم بن محمد الواصل من بغداد فقيل هرب و قيل قاتل فقتله ابن فضل و استباح زبيه و سبا الحريم فذكر نقلة الاخبار انَّه أخذ منها نحو اربعة الاف بكر سوى الجارح ثم خرج منها يريد المذيخرة على طريق الميراد° جبل شرقي زبيد فلما صار بعسكره بموضع يسمّى المداحيص او المشاخيص أسرصايحة فصاح بالعسكر بالنزول فلما نزلوا ناداهم نداء الاجتماع فاجتمعوا اليه و حضروا اديه قال<sup>3</sup> لهم قد علمتم انما خرجتم للجهاد في سبيل الله و قد غنمتم من نسا الحصيب ما لا يخفى و ايست امنهن عليكم ان يفتنكم و يشغلنكم عن الجهاد فليذيم كل رجل منكم ما صار معه منهن ففعلوا ذاك فصار الدم في فاك اثرة سنين كثيرة ولذلك سمّى بالمداحيص او المشاخيص ثم توجه الى المذيخـرة فلما صاربها امـر بقطـع الطرق لا سيما طرق الحيِّ

<sup>?</sup> أبن 1

شرب الخمر و نكاح البنات و الاخوات ثم دخل الجند في موسمها اوّل خميس من رجب و صعد المنبر و قال الابيات المشهورة و هي

خذی الدق یا هذه و العبی و غنّی هزاریک ثم اطربی تمولی تبی بنی هاشم و هذا نبی بنی بعرب لکل نبی مضی شرعة و هذی شریعة هذا النبی فقد حطّ عنّا فروض الصلوة و حطّ الصیام و لم تتعب اذا الناس صلّوا فلا تنبضی و ان صوموا فکلی و اشربی و لا تطلبی السعی عند الصفا و لا زورة القبر فی یثرب و لا تمنعی نفسک المعرسین من الاقربین مع الاجنبی فبم ذا حللت لهذا الغریب و صرت صحرّمة للاب فبم ذا حللت لهذا الغریب و صرت صحرّمة للاب الیس الغراس لمن ربّاه و سقاه فی الزمن المجدب و ما النجم الا کمآء السماء صحلّ فقدست من مذهب

ثم استقام امرة و غلب على مخلاف جعفر والجند عزم على غزو صنعاء و بها يومئذ اسعد بن ابرهيم بن يعفر فمر بذمار و أخذ حصن هران و دخل واليه و غالب من معه فيه بالمذهب و لحق بقيتهم باسعد بن يعفر و لما سمع اسعد بن يعفر بكثرة جيوشه خرج من صنعاء هاربا و دخلها ابن فضل يوم الخميس لثلث مضين من رمضان سنة تسع و تسعين و مائتين فنزل الجامع و حصل بقدومه مطر عظيم فأمر بسد الميازيب التي للجامع و اطلع النسا التي سبين من صنعاء و غيرها و طلع المنارة ثم جعلوا يلقوهن الى المآء منكشفات عرايا فمن

<sup>?</sup> ثم عزم or و عزم 1

و تسعين و مائتين و هذا عبد الله الملقب بالمهدى هو جدّ ملوك المغرب ثم بمصر فابن خلكان يقول في نسبهم العبيديين نسبة الى هذا عبيد و ناس يسمونهم العلويين على صحة دعواهم فالله عالم بالصواب فهذه نبذة بيّنت فيها حال القرامطة في اليمن و حال منصور و الذي دعا اليه و كان منصور ملكا مسدّدا و امّا ابن فضل فسياتي من ذكرة ما تبيّن حاله فقد مضى نسبه و أصل بلده فذكر من نقل سيرته انه لما فارق منصورا من غلافقة كما قدمنا ذكره طلع الجبل و دخل الجند ثم خرج منها الى أبين و هي اذذاك بيد رجل من الاصابح يقال له محمد بن ابي العلى ثم خرج عنها الى بلد يافيع فلقيهم  $^1$  رعاعا فجعل يتعبد في بطون الاودية و يأتونه بالطعام فلا يأكل مغه الله اليسير لمن يحقّق حاله فاعجبوا به و هم يسكنون بروس الجبال فسألوه ان يسكن معهم فام يكد يجبهم الا بعد مدّة حتى التحوا عليه فذكر لهم انما يمنعه عن مساكنتهم الله عدم امتثالهم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و شرب الخمور و التظاهر بالفجور فحلفوا له على الطاعة و أن لا يخالفوه بما أمر فوعدهم خيرا و صاروا يجمعون له زكواتهم حتى اجتمع له شيء جيّد ثم انه قصد أبين فقتل صاحبها واستباحها و أخذ اموالا جليلة ثم قصد المذيخرة بلد الجعفري و كانت مدينة عظيمة ججبل ريمة فحاربه مرارا كانت الدايرة له فقتله و استباح بلده و سبا الحريم و قد ذكر ابن مالك ذلك برسالته على اكمل وجه وليس هو من ملازم الكتاب فيأني ° به و لما صار بالمذيخرة أعجبته فاظهر بها مذهبة و جعلها دار ملكه ثم ادعى النبوة و احل لاصحابه

حص كان لقوم يعرفون ببنى العدعا و نقلت اليه ما كان قد تحصل عندی من طعام و دراهم فحین سرت الیه بما معی و قد عاهدنی خمسمائة رجل على النصر صعدوا معى الحص بما معهم من مال و أولاد فاظهرت حينتُذ الدعوة الى عبيد الله المهدى أبن الشيخ ميمون و مال الى موافقتي حلق باشر $^{1}$  ثم لما أخذ جبل مسور و استعمل الطبول و الرايات بحيث كان له ثلثون طبلا اذا اقبل الى مكان سمعت الى مسافة بعيدة و كان للحوالي حصن بجبل مسور له به وال انتزعة منة ثم حين علم استقامة أمرة كتب الى ميمون يخبرة بقيام أُمرة و ظهورة على ما عاندة و بعث له بهدايا و تحف جليلة و ذلك سنة تسعين و مائتين فحين بلغه الأمر و وصلت الهدايا قال لولده عبيد هذه دولتك قد قامت لكن لا احتّ ظهورها الله من المغرب ثم بعث ابا عبد الله التحسين بن احمد بن محمد بن زكريا المعروف بالشيعي الصنعاني الى المغرب و أمره بدخول انويقية وسياسة أهلها و استمالهم الى طاعة ولدة عبيد فقدم المغرب حيث أمرة و كان من رجال العالم الذين يضرب بهم المثل في السياسة فلم يستحكم أصرة الا في سنة ست و تسعين و مائتين فكتب الى المهدى يخبره بقيام الآمر و طاعة الناس له و يأسرة بالقدوم اليه فبادر عبيد الملقب بالمهدى و قدم افریقیة و قد کان الشیعی غلب علی ملکها و صار بیده فحین قدم المهدى سلمة اليه فندمه ° و ذمَّه اخوه و قال له بئس ما صنعت بیدك ملك تسلّمه لغیرك و جعل یكرر ذلك علیه حتى اثر عنده و هم أن يغدر بالمهدى فبلغه ذلك فاستشعر منه و دبر عليه من قتله و قتل اخاه في ساعة واحدة منتصف جمادي الاخرة سنة ثماني

<sup>?</sup> لخلق بأسرهم 1

الله الله اوصيك بصاحبك خيرًا وقدره و اعرف حقّه و لا تخرج عن أُمرِة فانَّهُ أُعرف منك و منَّى فان عصيته لم ترشد ثم ودعنا و خرجنا مع الحاج حتى أتينا مكّة فحججنا ثم سرنا مع حاج اليمن حتى جئنا غلافقة ثم تواصينا لا ينسى أحد منّا صاحبه و لا يقطع خبره عنه ثم سرت حتى قدمت الجند وهي إذذاك بيد الجعفري قد تغلب عليها و انتزعها من ابن يعفر و كان الشيخ قد قال لمي ايّاك ان تبتدى بشيء من أمرك الله في بلد يقال لها عدن لاعة فانها البلد الذي يتم ناموسك و تنال غرضك فيها فلم اعرفها فقصدت عدن أبين و سالت عن عدن لاعة فقيل لي أنها جعهة حجة فسالت عن من تقدم من أهلها فأرشدت الى جماعة قدموا لغرض التجارة و اجتمعت بهم و صحبتهم و تطلعت عليهم حتى احبوني و قلت انا رجل من أهل العلم بلغني ان لكم بلد جبلا و اريد أصحبكم اليه فرصّبوا و اهّلوا ثم لما ارادوا السفر خرجت من جملتهم و كنت في اثناء الطريق المحمهم أ بالاخبار و احضّهم على الصلوة و كانوا ياتمّون بنّ فحين دخلت لاعة سألت عن المدينة فيها فأرشدت اليها فاتيتها و لزمت بعض مساجدها و اقبلت على العبادة حتى مال التي جمع من الناس فلما علمت ان قد استحكمت محبّتي في قلوبهم اخبرتهم و اني اتما قدمت عليهم داع للمهدى الذي بشّر به النبي صلّى الله عليه و سلّم فحالفت منهم جمعا على القيام فصار يُوتي لي بالزكوة فلما اجتمع عندی منها شیء کثیر قلت انه ینبغی آن یکون لی معقلاً یحفظ به هذه الزكوة يكون بيت مال للمسلمين فبنيت عين محرم و هو

<sup>?</sup> أُتَحفهم 1

بالتبيت و الوقوف حتى ينظر في الأمر و كان ميمون في الاصل يهوديا قد حسد الاسلام و اعتاز <sup>1</sup> على دينه فلم يجد حيلة غير العكوف على تربة الحسين بكربلا و اظهار الاسلام و اصله من سلمية مدينة في الشام و انتسب الى العلويين و اكثرهم ينكر صحة نسبة فالله اعلم و قطع ابن مالك بانه يهودى و صحبه رجل من كربلا يعرف بمنصور بن زادان بن حوشب بن الفرج ابن المبارك من ولد عقيل ابن ابي طالب كان جدَّة زادان اثنى عشرى المذهب احد اعيان الكوفة و سكَّن اولادة على تربة الحسين فحين قدم ميمون تعرّش بمنصور<sup>2</sup> النجابة و الرياسة فاستماله و صحبه و كان له دينا 3 يستمد بها و كان ذا علم بالفلك فادرك ان له دولة و انه يكون احد الدُعاة الى ولده فلما قدم ابن فضل و صحبه رأى انه قد تمم له المراد و ان ابن فضل من اهل اليمن خبير به و بأهله فقال ميمون لمنصور يا با القاسم ان الدين يمان و الكعبة 4 يمانية و الركن و كلّ امر يكون مبتداءة من قبل اليمن فهو ثابت لثبوت نجمه و قد رأیت ان تخرج انت و صاحبنا علی بن فضل الى اليمن و تدعوان الى ولدى فسيكون لكما بها شان و سلطان و كان منصور قد عرف من ميمون اصامات 5 كثيرة فاجابة الى ما دعا فجمع بينه و بين على بن فضل و عاهد بينهما و أوصى كلُّا منهما بصاحبه خيرًا قال منصور لما عزم ميمون على ارسالنا اليمن أوصاني بوصايا منها انني متى دخلت اليمن سترت امرى حتى ابلغ غرضي و قال لي الله الله مرَّتين صاحبك يعني ابن فضل احفظه و احسن الية و أُصرِه بحسن السيرة فانَّ له شانا و لا آمن عليه ثم قال لابن فضل

أولما رأى ما فيه من النجابة <sup>2</sup> إدهنا أولما رأى ما فيه من النجابة <sup>3</sup> إدهنا أولما أولما أولما المناب أولما أولما أولما المناب أولما أولم

يقتلوا فاتكا فقتلوه سنة ثلاث و خمسين و خمسمائة و ملكوا عليهم أحمد بن حمزة فلم يطق مقاومة على بن مهدى ففر عن زبيد و ملكها ابن مهدي قال و كان عيسى بن حمزة أخو أحمد في عثر من حصون اليمن و منهم غانم بن يحيى ثم نهب ملك بني سليمان من جميع التهائم و الجدال و اليمن على يد بني مهدى ثم ملكهم بنو أيوب و قهروهم و استقرّ ملكهم آخرا في المنصور عبد الله ابن أحمد بن حمزة قال ابن العديم ورث الملك بصعدة عن أبية و امتدت يده مع الناصر العباسي و كان يناظره و يبعث دعاته الي الديلم و جيلان حتى خطب له هذالك و صار له فيها ولاة و أنفق الناصر عليه أموالا في العرب باليمن ولم يظفر به قال ابن الاثير جمع المنصور عبد الله بن احمد بن حمزة أمام الزيدية بصعدة سنة ثنتين و تسعين و خمسمائة و زحف الى اليمن فخاف منة المعزين سيف الاسلام طغتكين بن ايوب ثم زحف الية المعز فهزمة ثم جمع ثانية سنة ثنتي عشرة و ستمائة جموعا من همدان و خولان و ارتجت له اليمن و خاف المسعود بن الكامل و هـو يـومئذ صاحب اليمن و معه الكرد و الترك و أشار أمير الجيوش عمر بن رسول بمعاجلته قبل ان يملك الحصون ثم اختلف اصحاب المنصور ولقيه المسعود فهزمه و توفى المنصور سنة ثلاثين و ستمائة عن عمر مديد و ترك ابنا اسمة أحمد ولاه الزيدية و لم يخطبوا له بالامامة ينتظرون علو سنه و استكمال شروطة و لما كانت سنة خمس و أربعين بايع قوم من الزيدية بحص تلا للموطئ من بني الرشي و هو أحمد بن الحسين من بني الهادي لانهم لما اخرجهم بنو سليمان من كرسي امامتهم صعدة و توفى سنة ثمان و تسعين لعشر سنين من ولايته هكذا قال ابن المجاب قال و له مصنفات في الحلال و الحرام و قال غيرة كان مجتهدا في الاحكام الشرعية و له في الفقه آراء غريبة و تواليف بين الشيعة معروفة قال الصولي و ولى بعدة ابنه محمد المرتضى و اضطرب الناس عليه و هلك سنة عشرين و ثلثمائة لثنتين و عشرين سنة من ولايته و ولى بعده أخوه الناصر أحمد و استقام ملكه و اطرد في بنیه بعده فولی بعده ابنه حسین المنتخب و مات سنة أربع الضحاك الهمداني سنة أربع و أربعين و قال الصولي ولي من بني الناصر الرشيد و المنتخب و المختار و المهدى و قال ابن حزم لما ذكر ولد أبي القاسم الرسى فقال و منهم القائمون بصعدة من ارض اليمن أوّلهم يحيى الهادى له رأى في الفقه و قد رأيته و لم يبعد فيه عن الجماعة كل البول كان البية أحمد الناصر بنون ولى منهم صعدة بعده جعفر الرشيد و بعده أخوه القاسم المختار ثم الحسن المنتخب و صحود المهدى قال و كان اليماني القائم بماردة سنة ثلاث و أربعين و ثلثمائة يذكر انه عبد الله بن أحمد الناصر أخو الرشيد والمختار والمنتخب والمهدى وقال ابن المجاب ولم تزل امامتهم بصعدة مطردة الى أن وقع الخلاف بينهم و جاء السليمانيون من مكة عند ما اخرجهم الهواشم فغلبوا عليهم بصعدة و انقرضت دولتهم بها في المائمة السادسة قال ابن سعيد و كان من بني سليمان حين خرجوا من مكة الى اليمن أحمد بن حمزة بن سليمان فاستدعاه اهل زبيد لينصرهم على على بن مهدى النارجي حين حاصرهم وبها فاتدك بن محمد من بني نجاح فاجابهم على أن

## لخبر عن دولة بنى الرسى أئمة الزيدية بصعدة و ذكر أوليتهم و مصاير أحوالهم

قد ذكرنا فيما تقدم خبر محمد بن ابراهيم الملقب ابوه طباطبا ابن اسمعيل بن ابراهيم بن حسن المثنى و ظهوره أيام المأمون و قيام أبى السرايا ببيعته و شانه كله و لما هلك و هلك أبو السرايا و انقرض أمرهم طلب المأمون أخاه القاسم الرسى ابن ابراهيم طباطبا ففر الى السند ولم ينزل به الى أن هلك سنة خمس و أربعين و مائتين و رجع ابنة الحسن الى اليمن وكان من عقبة الأئمة بصعدة من بلاد اليمن أقاموا للمزيدية بها دولة اتصلت آخر الايام و صعدة جبل في الشرق عن صنعاء و فيه حصون كثيرة أشهرها صعدة و حص تللا <sup>1</sup> و جبل قطابة و تعرف كلها ببنى الرسى و أوَّل من خرج بها منهم يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى دعا الى نفسة بصعدة و تسمى بالهادى و بويع بها سنة ثمان و ثمانين في حياة أبيه الحسين و جمع الجموع من شيعتهم و غيرها و حارب ابراهيم ابن يعفر ويقال أسعد بن يعفر الثائر من اعقاب التبابعية بصنعاء و كملا 3 فغلبه على صنعاء و نجران و ملكها و ضرب السكة ثم انـ قرعها بنو يعفر منه و رجع الى

<sup>· 1</sup> Read W here and elsewhere.

السادش .B <sup>2</sup> B و ثلا <sup>3</sup>

الازد ثم غلبوا عليها مذحجا و صارت لهم رياستها و دخلت النصرانية نجران من فَيمُون و خبرة معروف في كتب السير و انتهت رياسة بني الحارث فيها الى بني الديان ثم صارت الى بني عبد المدان ثم كان يزيد منهم على عهد النبي صلى الله عليه و سلم و أسلم على يد خالد بن الوليد و وفد مع قومه و لم يذكرة ابن عبد البر و هو مستدرك عليه و ابن أخيه زياد بن عبد الله بن عبد المدان خال السفاح ولاه نجران و اليمامة و خلف ابنيه محمدا و يحى و دخلت المائة الرابعة و الملك بها لبني ابي الجُود ابن عبد المدان و اتصل فيهم و كان بينهم و بين الفاطميين حروب و ربما يغلبونهم بعض الاحيان على بينهم و بين الفاطميين حروب و ربما يغلبونهم بعض الاحيان على ميدة ذكرة عمارة و أثنى عليه و الله سبحانه و تعالى اعلم بالصواب

مينميون ا

الباخودة و كان تاجرا كثير المال تقرّب الى صاحب مرباط بالتجارة حتى استوزرة ثم هلك فملك احمد الباخودة ثم خربها و خرب ظفا سنة تسع عشرة و ستمائة و بنى على الساحل مدينة ظُفَار بضم الظاء المعجمة و سماها الاحمدية باسمه و خرّب القديمة لانها لم يكن لها مرسى

الجران قال صاحب الكمائم هي صقع منفرد عن اليمن و قال غيرة هي من اليمن قال البيهقي مسافتها عشرون مرحلة و هي شرقی صنعآء و شمالیها و توالی الحجاز و فیها مدینتان نجران و جُرَش متقاربتان في القدر و البادية غالبة عليها و سكانها كالاعراب و بها كعبة نجران بنيت على هيئة غمدان كعبة اليمن و كانت طائفة ص العرب تحج اليها وتنحر عندها وتسمى الديروبها كان قس بن ساعدة يتعبد و ننزلها من القحطانية طائفة من جُرهم ثم غلبهم عليها بنو حمير و صاروا ولاة للتبابعة و كانوا كل من ملك مفهم يلقب الافعی و کان منهم افعی نجران و اسمه اَلَفَلَمَّس بن عمرو بن همدان بن مالك بن منتاب بن زيد بن وائل بن حمير كان كاهنا و هو الذي حكم بين أولاد نزار لما أتوه حسبما هو مذكور و كان واليا على نجران لبلقيس فبعثته الى سليمان عليه السلام و آمن و بتّ دين اليهودية فى قومة و طال عُمرة و يقال انّ الـ بحريـن و المشَلل كاندًا له قال البيهقى ثم نرل نجران بنو مذحج و استواوا عليها و منهم بنو الحرث بن كعب و قال غيرة لما خرجت اليمانية في سيل العرم مرّوا بنجران فحاربتهم مذحج ومنها افترقوا قال ابن حزم ونزل في جوار مذحم بالصلح الحارث بن كعب ابن عبد الله بن مالك بن نصر بن

الشحر من ممالك جزيرة العرب مثل الحجاز و اليمن و هو منفصل عن حضرموت و عمان و الذن يسمى الشحر قصبته و لا زرع فية و لا نخل انما اموالهم الابل و المعز و معاشهم من اللحوم و الالبان و من السمك الصغار و يعلفونها للدواب و تسمى هذه البلاد أيضا بلاد مهرة و بها الابل المهرية و قد يضاف الشحر اليي عمان و هـو ملاصق لحضرموت و قیل هـو ساحلها و فـی هذه البلاد یوجد اللبان و فـی ساحله العنبر الشحرى و هو متصل في جهة الشرق و من غربيها بساحل البحر الهندى الذى عليه عدن و في شرقيها ببلاد عمان و جنوبها بحر الهند مستطيلة عليه و شمالها حضرموت كانها ساحل لها و يكونان معا لملك واحد و هي في الاقليم الاوّل و أشدّ حرّا من حضرموت و كانت في القديم لعاد و سكنها بعدهم مهرة من حضرموت أو من قضاعة و هم كالوحوش في تلك الرمال و دينهم الخارجية على رأى الاباصية منهم و أوّل من نزل بالشحر من القحط نية مالك بن حمير خسرج على أخيه وائل و هو ملك بقصر غمدان فحاربه طويلا و مات مالك فولى بعدة أبنه قضاعة بن مالك فلم ينزل السكسك ابن وائل يحاربه الى ان قهرة و اقتصر قضاعة على بلاد مهرة و ملك بعده ابنه الحاف ثم مالك بن الحاف و انتقل الى عمان و بها كان سلطانه قال الديهقي و ملك مهرة ابن حيدان بن الحاف بلاد قضاعة و حارب عمة مالك بن الحاف صاحب عمان حتى غلبهم عليها و ليس لهم اليوم في غير بالدهم ذكر و ببلاد الشحر مدينة مرباط و ظفار على وزن نـزال و ظفار دار ملك التبابعة و مرباط بساحل الشحر و قد خربت هاتان المدينتان و كان أحمد بن صحمد بن صحمود الحميري و لقبة و منهم اليمامة التي سميت مدينة جَوّ بها و اخبارها معروفة ثم استولى على اليمامة بعد طسم و جديس بنو حنيفة و كان منهم هوكة بن عدى ملك اليمامة و تتوّج و يقال انما كانت خرزات تنظم و لم يتتوّج احد من بني معد قط ثم كان تمامة بن اتال ملك اليمامة على عهد النبوّة و أسر و أسلم و ثبت عند الردّة و كان منهم مسيلمة و اخباره معروفة قال ابن سعيد و سألت عرب البحرين و بعض مذحم لمن اليمامة اليوم فقالوا لعرب من قيس عيلان و ليس لبني حنيفة بها ذكر

بلاد حضرموت قال ابن حوقل هي في شرقي عدن بقرب البحر و مدينتها صغيرة و لها أعمال عريضة و بينها وبين عدن وعمان من الجهة الاخرى رمال كثيرة تعرف بالاحقاف و كانت مواطن لعاد و بها قبر هود عليه السلام و في وسطها جبل شَبَام و هي في الاقليم الأوّل و بعدها عن خط الاستواء ثنتا عشرة درجة و هي معدودة من اليمن بلد نخل و شجر و مزارع و أكثر اهلها يحكمون بأحكام على و فاطمة و يبغضون عليا للـتحكم و أكبر مدينة بها الآن قلعة شبام فيها خيل الملك و كانت لعاد صع الشحر و عمان ثم غلبهم عليها بنو يعرب بن قحطان و يقال انّ الذي دلّ عادا على جزيرة العرب هو رقيم بن ارَم كان سبق اليها مع بني 3 هود فرجع الى عاد و دلَّهم عليها و على دخولها بالجُوار فلما دخلوا غلبوا على من فيها ثم غلبهم بنو يعرب بن قحطان بعد ذلك و ولى على البلاد فكانت ولاية ابنه حضرموت على هذه البلاد و به سميت

هوذة بن على Read أثال Read النبي أثال Read النبي

و الجبال و نجد من اليمن و الحجاز گسراة الفرس و بنو نهد من قضاعة سكنوا اليمن جوار خثعم و هم كالوحوش و العاتة تسميهم السَّرُو و أكثرهم أخلاط من بجيلة و خثعم و من بلادهم تبالة يسكنها قوم من عننز بن وائل و لهم بها صولة و هم التحاج و استحقرها فتركها

### البلاد المضافة الى اليمن

ارَّلها اليمامة قال البيهقي هـو بلد منقطع بعمله و التحقيق انه من الحجاز كما هي نجران من اليمن وكذا قال ابن حَوْقَل وهي دونها في المملكة و ارضها تسمى العَرُوض لاعتراضها بين الحجاز و البحرين ففي شرقيها البحرين و غربيها أطراف اليمن والتحجاز و جنوبها نجران و شمالها نجد من الحجاز و فى طولها عشرون مرحلة و هى على أربعة ايام من مكة و قاعدتها حَجْر بالفتع و بلد اليمامة كانت مقرّا لملوك قبل بنى حنيفة ثم اتخذ بنو حنيفة حجرا و بينهما يوم و ليلة و بظواهرها أحياء من بني يربوع من تميم و أحياء من بني عجل قال البكرى و اسمها جَوّ و سميت باسم زرقاء اليمامة سماها بذلك تبع الاخر و هي في الاقليم الذاني صع مكة و بعدهما عن خط الاستواء واحدٌ و من منازلها تؤضع و قَـرْقَـرًا و قال الطبرى انّ رمل عالم بين اليمامة و الشحروهي من أرض وبار و كانت اليمامة و الطائف لبني هِزَّان بن يَعَفُر بن السَّكْسَك و غلبتهم عليها طَسَمْ و جَدِيس ثـم غلب بنو هِتَرَانِ آخراً و ملكوا اليمامة و طسم و جديس في تبعهم و کان آخر ملوك بنبي هزان قُرط بن جعفر فمات و غلبتهم طسم على الملك وكان منهم عمليقٌ و اخبارٌ معروفة ثـم غلبت جديس مخلاف بنی أصبح هو بوادی سحول و نو أصبح الذی ينسبون الله قد تقدّم ذكره فی انساب حمير من التبابعة و الاقيال و مخلاف يحصب مجاور له و هو أخو أصبح

مخلاف بنى وائل مدينة هذا المخلاف شاحط و صاحبها أسعد بن وائل و بندو وائل بطن من ذى الكلاع و ذو الكلاع من سبا تغلبوا على هذه البلاد عند مهلك الحسن ابن سلامة عامل الجبال لبنى نجاح

مخلاف يربوع من الجبال تغلّب علية بنو عبد الواحد بعد موت الحسن أن سلامة و كان اهل الاطراف قد استبدوا على الثغور فقاتلهم الحسن أن ابن سلامة حتى عادوا الى الطاعة و اختط مدينة الكدراء على مخلاف سهام و مدينة المعقر على وادى ذوال و مات سنة ثنتين و أربعمائة

بلاد كندة وهى من جبال اليمن مما يلى حضرموت و ابجر و الجر و المرمل و كان لهم بها ملوك و قاعدتهم دَمَّون ذكرها المرؤ القيس في شعره

بلاد مذرِج توالی جهات الجَدَد من الجبال و ینزلها من مذحج عَنْس و رُبَید و مراد و من عَنْس بافریقیة فرقة وبریة مع ظواعن اهلها و من رُبید بالحجاز بنو حرب بین مکة و المدینه و بنو زبید الذی بالشام و الجزیره فهم من طَیّ و لیسوا من هؤلاء

بلاد بني نهد في أُجوان السروات و تَبَالَةَ و السروات بين تهامة

المظفر بحصار حص الدَّمَّلُوة فتمكن الموطئ و ملك حصون اليمن و زحف الى صعدة و بايعة السليمانيون و امامهم أحمد المتوكل كما مدّ في أخبار بني الرسي

و اما قطابة فهو جبل شاهق شرقی صعدة و فیه حصن و قُری و أَنْضَوَی الیه بنو الهادی عند ما غلبهم بنو سلیمان علی صعدة الی ان کان ما ذکرناه

حراز و مسار اما حراز فهو اقليم من بلاد همدان و حراز بطن من بطونهم كان منهم الصّليحي و حصن مسار هو الذي ظهر فيه الصليحي و هو من اقليم حراز قال البيهقي بلادهم شرقية بجبال اليمن و تفرّقوا في الاسلام و لم تبق لهم قبيلة وبربّة الا في اليمن و هو أعظم قبائله و بهم قام الموطئ و ملكوا جملة من حصون الجبال و لهم بها اقليم بكيل و اقليم حاشد و هما ابنا جُشَم ابن حَبُوان ابن نوف بن همدان قال ابن حزم و من بكيل و حاشد افترقت قبائل همدان انتهى و من همدان بنو الزريع أصحاب السلطنة و الدعوة في عدن و الجوة و منهم بنو يام قبيل الصليحي و بنو همدان سبعة و هم الآن في نهاية من التشيع ببلادهم و أكثرهم زيدية

بلاد خولان قال البيهقى هى شرقية من "جبال اليمن و متصلة ببلاد همدان و هـى حصون الجبال و مخلاف جعفر دخلوا اليها فى الدولة الصليحية و تغلب بنو الزر منهم على حصن خُدَد و التعكر و غيرهما و هـم أعظم قبائل اليمن صع همدان و لهم بطون كثيرة و افترقوا على بلاد الاسلام و لم يبق منهم وبريَّة الا باليمن

الداعى ابن المظفر و الداعى الزريعى الى أن بقى بيدة حص تعز فأخذه منه ابن مهدى

معقل أشيح من اعظم حصون الجبال و فيه خزائن بنى المظفر من و كان للداعى المنصور ابى حمير سبا بن أحمد بن المظفر من الصليحيين صارت له بعهد المكرّم ابن عمه صاحب ذى جبلة و قلده المستنصر الدعوة و توفى سنة ست و ثمانين و أربعمائة و غلب ابنه على على على معاقل الملك أشيم و أعيا المفضّل أمرُةُ الى ان تحيل عليه و قتله بالسمّ و صارت حصون بنى المظفر لبنى ألى البركات ثم مات المفضل و خلف ابنه منصور و استقل بملك أبيه بعد حين وباع جميع الحصون فباع ذا جبلة من الداعى الزريعى صاحب عدن بمائة ألف دينار و حصن صبر بعد ان كان حلف بالطلاق على بيعه فطلق زوجته الحرّة و تنروجها الزريعى و طال عمرة ملك ابن عشرين و بقى فى الملك ثمانين و أخذ منه معقل تعز على بن مهدى

صعدة مملكتها تلو مملكة صنعاء و هي في شرقيها و في هذه المملكة ثلاثة قواعد صَعْدة وجبل قطابة و حصن تلا و حصون أخرى و تعرف كلها ببنى الرسى و قد تقدّم ذكر خبرة

و اما حصن تلا فمنه كان ظهور الموطئ الذي اعاد امامة الزيدية لبنى الرسى بعد أن استولى عليها بنو سليمان فأووا الى جبل قطابة ثم بايعوا لأحمد الموطئ سنة خمس و أربعين و ستمائة و كان فقيها عابدا و حاصرة نور الدين بن رسول في هذا الحصن سنة ثم جمّر عليه عسكرا للحصار ثم صات ابن رسول سنة ثمان و أربعين و شغل ابنه عسكرا للحصار ثم صات ابن رسول سنة ثمان و أربعين و شغل ابنه

<sup>1</sup> Read Xi

حصونهم الى ان انقرض أمرهم غلى يد على بن مهدى و كان لهم مخلاف جعفر الذى منه مدينة ذى جبلة و معقل التعكر و هو مخلاف الجند و مخلاف معافر و مقر ملكهم السّمدان و هو أحصن من الدّملوة قلعة منهاب من قلاع صنعاء بالجبال ملكها بنو زريع و استبدّ بها منهم المفضل بن على بن راضى بن الداعى محمد بن سبا بن زريع نعته صاحب الخريدة بالسلطان و قال كانت له قلعة منهاب و كان حيا سنة ست و ثمانين و خمسمائة و صارت بعدة لاخية الاعترافي على أ

حبل المذيخرة و هو بقرب صنعآء و قد اختط جعفر صولى ابن زياد سلطان اليمن مخلاف جعفر فنسب اليه

عدن لاعة بجانب المذیخرة أوّل موضع ظهرت فیه دعوة الشیعة بالیمن و منها محمد بن الفضل الداعی و وصل الیها أبو عبد الله الشیعی صاحب الدعوة بالمغرب و فیها قرأ علی بن محمد الصلیحی صبیا و هی دار دعوة الیمن و کان محمد بن الفضل داعیا علی عهد أبی الجیش بن زیاد و أسعد بن یعفر

بيحان ذكرها عمارة في المخاليف الجبلية و ملكها نشوان بن سعيد القحطاني

تعز من أجل معاقل الجدال المطلة على تهامة ما زال حصنا للملوك و هو اليوم كرسى لبنى رسول و معدود فى الامصار و كان به من ملوك اليمن منصور بن المفضل بن ابى البركات من اقارب الصليحيين و ابوه صاحب معقل أُشْيَع و استولى على حصون بنى ابى البركات و بنى المظفر و ورثها عنه ابنه منصور ثم باعها حصنا حصنا من

<sup>1</sup> Read بن على 1

و التعكر و حص خُدَه و لما غلبت خولان على حص خده من يد عبد الله بن يعلى الصليحى و لحق بحص مصدود كما ذكرناه شم غلبوه على حص مصدود و استولى عليه منهم زكريا بن شَكير البحرى و كان بنو الكُرندى من حمير ملوكا قبل بنى الصليحى باليمن و انتزع بنو الصليحى ملكهم و كان لهم مخلاف جعفر بحصونه و مخلاف معافر و مخلاف الجند و حض و حص سمدان شم استقرت لمنصور بن المفضل بن ابى البركات و باعها من بنى الزريع كما مرس

صنعآء قاعدة التبابعة قبل الاسلام و أوّل مدينة اختطت باليمن و بنتها فيما يقال عاد و كانت تسمى أوال من الاوّلية بلغتهم و قصر غمدان قريب منها أحد البيوت السبعة بناه الضحاك باسم الزهرة وحجت اليه الامم و هدمه عثمان و صنعاء أشهر حواضر اليمن و هي فيما يقال معتدلة و كان فيها أوّل المائة الرابعة بنو يعفر من التبابعة و دار ملكهم كحلان و لم يكن لها نباهة في الملك الى ان سكنها بنو الصليحي و غلب عليها الزيدية ثم السليمانيون من بعد بني

قلعة کحلان و من أعمال صنعاء قلعة کحلان لبنی يعفر من التبابعة بناها قرب صنعاء ابرهيم و كانت له صعدة و صنعاء و نجران و غيرها من جبال اليمن و حاربهم بنو الرسى ائمة الزيدية الى ان ملكوا صعدة و نجران و اعتصم بنو يعفر بقلعة كحلان و قال البيهقى شيد قلعة كحلان أسعد بن يعفر و حارب بنى الرسى و بنى زياد أيام ابى الجيش

حصن السَّمَدان من أعمال صنعاء كانت فيه خزائن بنى الكُرندى الحميريين الى أن ملكه على الصليحي و رد عليهم المكرم بعض

الدولة داعيا و نزل مدينة جَدَد و اعتضد بهمدان فحاربته السيدة بجنب و خولان الى ان ركب البحر و غرق و كان يتولى أمورها المغضل بن أبي البركات بعد زوجها المكرم و استولى عليها

التعكر من مخلاف جعفر كان لبنى الصليحى ثم لسيدة من بعدهم ثم طلبه منها المفضل بن أبي البركات فسلمته اليه و أقام به الى ان سار الى زبيد و حاصر فيها بنى نجاح و طالت غيبته فثار بالتعكر جماعة من الفقهاء و قتلوا نائبه و بايعوا لابراهيم ابن زيدان منهم و هو عم عمارة الشاعر و استظهروا بخولان فرجع المفضل و حاصرهم كما مسر ذكر ذلك من قبل

حصن خُدَد کان لعبد الله بن يعلى الصليحي و هـو من مخلاف جعفر و كان المفضل قد أدخل من خولان في حصون المخلاف عددا كثيرا من بني بحر و بني منبه و رزاح و شعب فلما مات المفضَّل ملكت خولان حص التعكر و بقى ذو جبلة لمنصور بن المفضل في كفالة سيدة كما مرّرو وثب مسلم بن الزرّ من خولان في حص خُدَد و ملكه من يد عبد الله بن يعلى الصليحي و لحق عبد الله بحص مَصُّدُود و رشحته سيدة لمكان المفضل و استخلصته و اخويه عمران و سلیمان و مات مسلم فملك ولده سلیمان حص خدد مع سیدة مكان اخيه مسلم و زوجته بنت القائد فتح عاملها على التعكر فغدر بفتح و ملك التعكر من يده و استطالت ايدى خولان على الرعايا و استظهرت سیدة علیهما بجنب و كان عمران و سلمان ناصحین في خدَّ قِبها وهم اللذان اخرجا الداعي ابن نجيب الدولة من مدينة الجند و من اليمن بأمرها

حصن مصدود من حصون مخلاف جعفر وهي خمسة ذو جبلة

عدن من ممالك اليمن في جنوب زبيد وهي كرسي عملها وهي على ضفة البحر الهندي و كانت بلد تجارة منذ أيام التبابعة و بعدها عن خط الاستواء ثلاث عشرة درجة و لا تنبت زرعا و لا شجرا و معاشهم السمك و هي ركاب الهند من اليمن و أوّل ملكها لبني معن بن زائدة استقاموا لبني زياد و أعطوهم الاتاوة و لما ملك الصليحيون أقرهم الداعي بها ثم اخرجهم ابنه أحمد المكرم و ولاها بني الكرم من جشم بن يام رهطه من همدان و صفا الملك فيها لبني الرّريع منهم و ورث دءوة الصليحيين و ملكهم و قد تقدم خبر ذلك كله و لما ملك على بن مهدي لم يظفر بها منهم و قنع منهم بالاتاوة حتى ملكها من أيديهم شمس الدولة بن أيوب كما تقدّم

عدن أبين من بُنيات المدن وهي الى جهة الشِّحر النقارعين النوعازع باودية عدن و كانت لبني مسعود بن الكرم المقارعين

لبنى النرريع

الله الى تعز اختطها ماوك الزريعيين قرب عدن و نزلها بنو أيوب ثم

حصن ذى جبلة من حصون مخلاف جعفر اختطه عبد الله الصليحى أخو الداعى سنة ثمان و خمسين و أربعمائة و انتقل اليه ابنه المكرّم من حصن صنعاء و زوجه سيدة بنت أحمد المستبدّة عليه و هى التى كملت تشييده سنة ثمانين و مات المكرّم و قد فرّض الامر فى الملك و الدعوة الى سبا بن احمد بن المظفر الصليحى و كان فى معقل أشيع و كانت تستظهر بقبيل جَنْب و كانوا خاملين فى الجاهلية و ظهروا بمخلاف جعفر ثم وصل من مصر ابن نجيب

البحر و كان سليمان بن طرف ممتنعا بها على ابى الجيش بن زياد و كان مبلغ ارتفاعه خمسمائة ألف دينار ثم دخل فى طاعته و خطب له و حمل المال ثم صارت هذه المملكة للسليمانيين من بنى الحسن امراء مكة حين طردهم الهواشم عن مكة و كان غالب بن يحيى منهم يؤدى الاتاوة لصاحب زبيد و به استعان مفلح الفاتكي على سرور ثم ملك بعد غانم عيسى بن حمزة من بنيه و لما ملك الغرّ اليمن ملك بعد غانم عيسى اسيرا و سيق الى العراق فحاول عليه عيسى فتخلصه من الأسر و رجع الى اليمن فقتل أخاه عيسى و ولى مكانه

المهجم من أعمال زبيد على ثلاثة مراحل عنها و عربها من سعد العشيرة من حكم و جعفرا قبيلتين منهم و يجلب منها الزنجبيل

السِّرِين آخر أعمال تهامة من اليمن و هي على البحر دون سور و بيوتها اخصاص و ملكها راجع بن قتادة سلطان مكة أعوام الخمسين و ستمائة و له قلعة على نصف مرحلة منها

الزّرائِب من الاعمال الشمالية عن زبيد و كانت لابن طرف و اجتمع له فيها عشرون ألفا من الحبشة و لما ثار الداعى الصليحى لقيه بها في نحو من ثلاثة ألاف فهزمه و قتل الحبشة الذين معه جميعا و قال ابن سعيد في اعمال زبيد و الاعمال التي في الطريق الوسطى بين البحر و الجبال و هي في خط زبيد في شماليها وهي الجادّة الى مكة قال عمارة هي الجادّة السلطانية منها الى البحر يـوم أو دونه و كذاك الى الجبال و يجتمع الطريقان الوسطى و الساحلية في السرين و يفترقا

<sup>1 ,</sup> sex ?

# و لذذكر الآن طرفا من الكلام على قواعد اليمن و مدنه واحدةً واحدةً واحدةً

اليمن من جزيرة العرب تشتمل على كراسي سبعة للملك و هي على قسمين تهامة و العبال ففي تهامة مملكتان مملكة زبيد و مملكة عدن و معنى تهامة ما انخفض من بلاد اليمن مع ساحل البحر من السرين من جهة الحجاز الى آخر أعمال عدن دورة البحر الهندى قال ابن سعيد و جزيرة العرب في الاقليم الاول و يحيط بها البحر الهندى من جنوبها و بحر السويس من غربها و بحر فارس من شرقها و كانت اليمن قديما للتبابعة و هي اخصب من الحجاز وأكثر اهلها القحطانية و فيها من عنز ابن وائل و ملكها لهذا العهد لبني رسول موالى بني أيوب و دار ملكهم تعز بعد أن نزلوا الجود الجود و بصعدة من اليمن أئمة الزيدية

زبید و هی من مملکة الیمن شمالها الحجاز و جنوبها البحر الهندی و غربها بحر السویس اختطها محمد بن زیاد آیام المأمون سنة آربح و مائتین و هی مدینة مسورة تدخلها عین جاریة جلبها الملوك و علیها غیطان نخل یسکنونها آیام الغلة و هی الآن من ممالك ابن رسول و بها كان ملك بنی زیاد و صوالیهم شم غلبهم علیها بنو الصلیحی و قد مر خبرهم

عَثْر و حَلَى و الشرجة من أعمال زبيد في شماليها و تعرف باعمال ابن طرف مسيرة سبعة أيام في يومين من الشرجة الى حلى و بين حلى و مكة ثمانية أيام و عَثْر هي منبر الملك و هي على

يَبْبَرُأُ مِن على و عثمان و يكفر بالذنوب و لـه قواعد و نواميس فـي مذهبه يطول ذكرها وكان يقتل على شرب الخمر قال عمارة كان يقتل كل من خالفة من اهل القبلة و يستبيع نساءهم و اولادهم و كانوا يعتقدون فيه العصمة و كانت اموالهم تحت يده ينفقها عليهم في مؤنهم و لا يملكون معة مالا و لا فرسا و لا سلاحا و كان يقتل المنهزم من أصحابه و يقتل الزاني و شارب الخمر و سامع الغذاء ويقتل من تأخر عن صلاة الجماعة و من تاخر عن وعظه يـوم الا ثنين و الخميس وكان حنفيا في الفروع ولما توفي تولى بعدة ابنة عبد النبي وانتقض عليه اخوه عبد الله و غلبه على زبيد و خطب له فيها بالامامة ثم غلبه عبد النبي و اخرجه من زبيد و استولى على اليمن أجمع و به يومئذ خمس و عشرون دولة فاستولى على جميعها و لم يبق له سوى عدر. ففرض عليها الجزية و لما دخل شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين سنة ست و ستين و خمسمائة و استولى على الدولة التي كانت باليمن فقبض على عبد البني و استحنه و أخذ منه أموالا عظيمة وحملة الى عدن فاستولى عليها ثم نزل زبيد و اتخذها كرسيا لملكة ثم استوخمها و سار في الجبال و معة الاطباء يتخيّر مكانا صحيح الهواء والماء ليتخذ فيه سكنا فوقع اختيارهم على مكان تعز فاختط به المدينة و نزلها و بقيت كرسيا لملكه و ملك بنیه و موالیهم بنی رسول کما نذکر فی أخبارهم و بانقراض دولة بنی مهدى انقرض ملك العرب من اليمن و صار للغز و مواليهم

و قوى جمعهم و كان يقول في وعظه دنا الوقت يشير الى وقت ظهوره و اشتهر ذلك عنه و كانت أم فاتك تصد أهل الدولة عنه الى ان ماتت سنة خمس و أربعين و كان أهل الجبال قد حالفوه على النصرة و خرج من تهامة سنة ثمان و ثلاثين و قصد الكِدرآء فانهزم و عاد الى الجبال و أقام بها الى سنة احدى و أربعين ثم اعادته الحرّة أم فاتك الى وطنه و ماتت سنة خمس و أربعين فخرج الى خولان و نـزل ببطن منهم يقال له حبوان في حصن يسمى الشرف و هو حص صعب المرتقَى على مسيرة يدوم من سفح البجبل في طريقة أوعار في واد ضيق عقبه كؤد و سماهم الانصار و سمى كل من صعد معة من تهامة المهاجرين و امّر للانصار رجلا اسمة سبا و للمهاجرين آخرا سماه شيئ الاسلام واسمه الغوبة واحتجب عمن سواهما وجعل یش الغارات علی أرض تهامة و اعانه علی ذالك خراب النواحی بزريد فقطع سابلتها و اخرب نواحيها و انتهى الى حص الداثر على نصف مرحلة من زبيد و اعمل الحيلة في قتل سرور مدبر الدولة فقتل كما مر و أقام يتحدّف زبيد بالزحوف قال عمارة زاحفها سبعين زحفا و حاصرها طويلا و استمدّوا الشريف أحمد بن حمزة السليماني صاحب صعدة فامدّهم و شرط عليهم قتل سيّدهم فاتك بن محمد فقتلوه سنة ثلاث و خمسين و ملك عليهم الشريف ثم مجز و هرب عنهم و استولی علی بن مهدی علیها فی رجب سنة أربع و خمسین و مات الثلاثة اشهر من استيلائه و كان يخطب لنه بالامام المهدى أمير المؤمنين و قامع الكفرة و المعتدين و كان على رأى الخوارج

<sup>1</sup> B. حيدان Read ; حيوان

صغیرین هما محمد و أبو السعود فحبسهما یاسر بن بلال فی القصر و استبد بالامر و كان یاسر ممدّحا كثیر العطیة للشعراء و ممن وفد علیه و مدحه ابن قلاقس شاعر الاسكندریة و من قصائده فی مدحه

## سافِر اذا حاولت قدرا سار الهلاُل فصار بدرا

و هو آخر ملوك الزَّرَيعيين و لما دخل شمس الدولة سيف الاسلام أخو صلاح الدين الى اليمن سنة ست و ستين و ستمائة و استولى عليها جاء الى عدن فملكها و قبص على ياسر بن بلال و انقطعت دولة بنى زريع و صار اليمن للغُنِّر و فيه ولاتهم بنو أيوب كما نذكر فى أخبارهم و كانت مدينة الجَوَّة قرب غدن اختطها ملوك الزربعيين فلما جاءت دولة بنى ايوب تركوها و نزلوا تعزر من الجبال كما يأنى ذكرة

# اخبار ابن مهدی الخارجی و بنیه و ذکر دولتهم بالیمن بدایتها و انقراضها

هذا الرجل من اهل العنبرة من سواحل زبيد و هو على بن مهدى المحميري كان أبولا مهدى معروفا بالصلاح و الدين و نشأ ابنه على على طريقته فاعتزل و نسك ثم حج و لقى علمآء العراق و أخذ الوعظ من وعاظهم و عاد الى اليمن و اعتزل و لزم الوعظ و كان حافظا فصيحا و يخبر بحوادث أحواله فيصدق فمال اليه الناس و اغتبطوا به و صار يتردد للحج منذ سنة احدى و ستين و يعظ الناس فى البوادى فاذا حضر الموسم اتالا على نجيب له و لما استولت أم فاتك على بنى جياش ايام ابنها فاتك بن منصور أحسنت فيه المعتقد و أعلقت له و لقرابته و أعهارة خرجهم فحسنت أحوالهم و آثروا و ركبوا النحيول

الكرم من عشيرة جُشَم بن يام من همدان و كانوا أقرب عشائرة اليه فاقامت في ولايتهم زمنا ثم حدثت بينهم الفتنة و انقسموا الى فلتين بنو مسعود ابن الكرم و بنو النرريع بن العباس بن الكرم و غلب بنو الزريع بعد حروب عظيمة قال ابن سعيد و أوَّل مذكور منهم الداعى سبا بن أبي السعود بن الزريع أوّل من اجتمع لـ الملك بعد بني الصليحي و ورثه عنه بنوه و حاربه ابن عمه على بن ابي الغارات بن مسعود بن الكرم صاحب النزعازع فاستولى على عدن أشهر سنة ثلاث و ثلاثين و خمسمائة و ولى ابنه الاعتر و كان مقيما بحص الدملوق المعقل الذي لا يرام و امتنع عليه بعدن بالل بن جرير مولى بنى الزريع و اراد ان يعدل بالملك لمحمد بن سبا بن أبي سعود بن زريع من مواليه و خشي محمد بن سبا على نفسه ففرّ الى منصور بن المفضَّل من ملوك الجبال الصليحيين بذي جبلة ثم مات الاعتر قريبا فبعث بلال عن محمد بن سبا فوصل الى عدن و كان التقليد جاء من مصر باسم الاعز فكتب مكانه محمد بن سبا و كان في نعُوته الداعى المعظم المتوج المكين سيف أمير المؤمنين فوقعت كلها علية و زوجه بلال بنته و مكنه من الاموال التي كانت في خزائنه ثم مات بلال عن مال عظيم و ورثه صحمد بن سبا و أنفقه في سبيل الكرم و المروآت و اشتري حص ذي جبلة من منصور بن المفضل بن أبي البركات كما ذكرناه و استولى عليه و هو دار ملك الصليحيين و تنروج سيدة بنت عبد الله الصليحي و توفي سنة ثمان و أربعين و خمسمائة و ولي ابنه عمران بن محمد بن سبا و كان ياسربن بلال يدبر دولته و توفى سنة ستين و خمسمائة و ترك ولدين

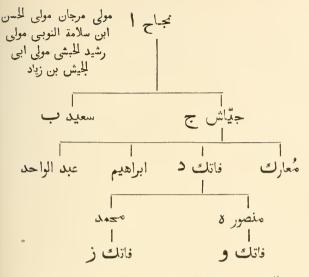

استبد علیه من الله من موالیهم ثم زربق ثم سرور لحبشی ثم غلب علیه اعلیّ بن مهدی الخارجی و قتله

النجبر عن دولة بنى الزَّرَيع بعدن من دعاة العبيدين باليمن و أولية أمرهم و مصايرة

و عدن هذه من أمنع مدائن اليمن و هى على ضَقَة البحر الهندى و ما زالت بلد تجارة منذ عهد التبابعة و أكثر بنائهم بالاخصاص و لذلك يطرقها الحريق كثيرا و كانت صدر الاسلام دار ملك لبنى معن قال البيهقى ينتسبون الى معن بن زائدة ملكوها من ايام المأمون و امتنعوا على بنى زياد فقنعوا منهم بالخطبة و السكة و لما استولى الداعى على بن صحمد الصليحى على اليمن رعى لهم ذمام العروبية و قرر عليهم ضريبة يعطونها ثم أخرجهم منها ابنه أحمد المكرم و ولى عليها بنى

على فاتك بن محمد Read على

تجيب داعى العلوية فامتنع عليه وهو الذى شيد المدارس للفقهاء بزبید و اعتنی بالحاج و بنی سور المدینة شم راود بنت معارك بن جياش¹ و لم تجد بدا من اسعافه فاسكنته حتى اذا قضى وطرة مسحت ذارة بمنديل مسموم فتهرّأ لحمة و ذلك سنة أربع و عشرين و خمسمائة و قام باصر فاتك بعدة زريق من موالي آل نجاح قال عمارة كان احول شجاعا تُدما و كان ولودا ثـم عجز بعد حين و ام يستقر احد مكانه حتى قام بالوزارة سرور <sup>ال</sup>حبشي الفاتكي من موالي أم فاتلك المختصين بها قال عمارة و في سنة احدى و ثلاثين و خمسمائة توفى فاتك بن منصور و ولى بعدة ابن عمة و سمية فاذلك بن محمد بن فاتك و سرور قائم بوزارته و تدبير دولته و صحاربة اعدائه و كان يلازم المسجد اليي ان دس عليه على بن مهدى النحارجي من قتله في المسجد و هو يصلي العصر يـوم الجمعة ثانی عشر صفر سنة احدی و خمسین و ثار الناس بذلك الشیطان القائل فقتل جماعة من اهل المسجد ثم قتِل و اضطرب موالي ال تجاح بالدولة و ثار عليهم على بن مهدى الخارجي و حاربهم مرارا و حامرهم طويـ لا و استغاثوا بالشريف المنصور احمد بن حمزة السليماني و كان يملك صعدة فاغاثهم على أن يملكوه و يقتلوا سيدهم فأتك بن محمد فقتلوه سنة ثلاث و خمسين و ملكوا عليهم الشريف أحمد فعجز عن مقاومة ابن مهدى و فرّ تحت الليل و ملكها على بن مهدى سنة أربع و خمسين و انقرض أمر آل نجاح و البقآء لله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. and B., معارك بنت جياش

القُمّ وزير المكتّرم و كان حنقا على المكوم و دولته فداخَّله الوزير خلف و لاعب ابنه الحسين الشطرنج ثم انتقل الى ملاعبة أبيه فاغتبط به و اطلعه على رأيه في الدولة وانه يتشيع لأل نجاح و انتمى بعض الايام و هو يلاعب فسمعه على بن القُم و استكشف أمره فكشف له القناع و استحلفه و جياش أثنآء ذلك يجمع أشياعه من الحبشة و ينفق فيهم الامول حتى اجتمع له منهم خمسة آلاف فثار بهم في زبيد سنة ثنتين و ثمانين و نزل دار الامارة و منّ على أسعد بن شهاب و أطلقه لنرمانة كانت به و بقى ملكا على زبيد و تهامة يخطب للعباسيين و الصليحدون يخطبون للعبيديين و المكرّم يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين الى ان هلك جياش على راس المائة المحامسة و کانت کنیته ابو الطّامی و کان موصوفا بالعدل و وایی بعده ابنه الفانك بن جياش و خالف عليه أُخواهُ ابراهيم و عبد الواحد و جرت بينه و بينهما حروب وكان الظفرلة آخرا ثم هلك سنة ثلاث و خمسمائة و نصب عبيدة للملك ابنه منصور بن فاتك صبيا لم يغتلم و دبروا ملكة و جاء عمة ابراهيم لقتاله و برزوا له فثار عمة عبد الواحد بالبلد و بعث منصور الى المفضّل بن أبي البركات صاحب التعكر فجاء لنصرة مضمرا للغدر به ثم بلغه انتقاض أهل التعكر عليه فرجع و لم يزل منصور في ملكه بزبيد الى ان وزر لـه من عبيدة ابـو منصور من الله فقتله مسموما سنة سبع عشرة و خمسمائة و نصب فاتكا ابنه طفلا صغيرا واستبد عليه وقام بضبط الملك ونعى عليه التعرّض لُحُرَم آل نجاح حتى هربت منه أم فاتك هذا و سكنت خارج المدينة وكان تُدما شجاعا ولد وقائع صع الاعدآء و حاربة ابن

و تلقب نصير الدولة و تغلب ولاة الحصون على ما بأيديهم و دهش المكرم ابن الصليحي بصنعاء وكاد أن يتضعضع أمرة وكتبت اليه أسماء أمّة من زبيد تُغريه و تقول اني حبلي من سعيد فادركني قبل ان تقع الفضيحة عليك و على جميع العرب فتحيل المكرم في اغراء سعيد بن نجاح بصنعاء على لسان بعض أهل الثغور وضمن له الظفر فجاء سعيد لذاك في عشرين ألفا من الحبشة و سار اليه المكتّرم من صنعاء و هزمه و حال بینه و بین زبید فهرب الی جزیرة دهلك و دخل المكرّم زبيد وجاء الى أمّة وهي جالسة بالطاق و عندها رأس الصليحي و اخیه فأنـزلهما و دفنهما و ولـی علی زبید خاله أسعد سنة سبـع و تسعين و ارتحل الى صنعاء ثم رجع اليها سعيد سنة تسع و سبعين و كتب المكرم الى ابى عبد الله بن يعفر صاحب حص الشعر بان يغرى سعيدا بالمكرم و انتزاع ذى جبلة من يده الشتغالة بلذاته و استيلاء زوجته سيدة بنت احمد عليه و انه فُلم فتمّت الحيله و سار سعيد في ثلاثين ألفا من الحبشة و أكمن له المكرّم تحت حص الشعر فغدروا به هذالك و انهزمت عساكره وقتل و نصب رأسة عند الطاق الذي كان فيها رأس الصليحي بزبيد و استولى عليها المكرم و انقطع منها ملك الحبشة و هرب جيّاش و معه وزير أخيه خلف بن ابي الطاهر المرواني و دخلا عدن متنكرين ثم لحقا بالهند و اقاما بها ستة أشهر و لقيا هنالك كاهنا جاء من سَرَنديب فبشرهما بما یکون لهما فرجعا الی الیمن و تقدم خلف الوزیر الی زبید و أشاع موت جياش و استأمن لنفسه و لحق به جياش فاقام هذالك مختفيا و على زبيد يومئذ أسعد بن شهاب خال المكرّم و معه عليّ بن صر و كان لنجاج ثلاثة من الولد مُعَارِكُ و سعيدٌ و جَيَّاش فقتل معارك نفسه ولحق سعيد وجياش بجزيرة دهلك و اقاما هنالك يتعلمان القرآن و الاداب ثم رجع سعيد الى زبيد مغاضبا لاخيه جياش و اختفى بها في نفق احتفره تحت الارض ثم استقدم أخاه جياشا فقدم و اقاما هنالك في الاختفاء ثم أن المستنصر العبيدي الخليفة بمصر قطع دعوته بمكة محمد بن جعفر أميرها من الهواشم فكتب الى الصليحي يأمره بقتاله وحمله على اقامة الدءوة العلوية بمكة فسار على الصليحي لذلك من صنعاء وظهر سعيد و اخوه من الاختفاء و بلغ خبرهم الى الصليحي فبعث عسكرا نحوا من خمسة آلاف فارس و أمرهم بقتلهما و قد كان سعيد و جياش خالفا العسكو و سارا في اتباع الصليحي و هو في عساكرة فبيتوة بالمهجم متوجها الى مكة و كان معه خمسة آلاف من الحبشة فلم يغنوا عنه شيئا فانفض 2 عسكرة و قتل $^{1}$  تولى قتله جياش بيدة و ذالك سنة ثلاث و سبعين ثم قتل عبد الله الصليحي اخا على في مائة و سبعين من بني الصليحيي وأسر زوجته أسماء بنت عمه شهاب في خمس و ثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلب عليهم باليمن و بعث الى العسكر الذين ساروا لقتل سعيد و جياش فأمنهم و استخدمهم و ارتحل الى زبيد و عليها أسعد بن شهاب أخو اسمآء زوجة الصليحي ففتر أسعد الى صنعاء و دخل سعيد الى زبيد و أسماء زوجة الصليحي امامه في هودج و رأس الصليحي و أخيه عند هودجها و انزلها بدارها و نصب الراسين قبالة طاقها في الدار و امتلاًت القلوب منه رُعبا

و قييل P. ا

و وفت لهم به و كفلت عقب المفضل و ولدة و صار معقل التعكر في ید عمران بن الزر الخولانی و اخیه سلیمان و استوالی عمران علی الحرّة سيدة مكان المفضّل و لما ماتت استبد عمران و أخوه بحص التعكر و استولى منصور بن المفضل بن أبي البركات على ذي جبلة حتى باعة من الداعى الزريعي صاحب عدن كما يأتي و اعتصم بمعقل أشيم الذي كان للداعي المنصور سبا بن احمد و ذاك انّ المنصور تدوني سنة ست و ثمانين و أربعمائة و اختلف أولاده من بعدة و غلب ابنه على منهم على المعقل و كان ينازع المفضل بن ابي البركات والحرّة سيدة وأعياهما أمره فتحيل المفضّل بسمّ اودعه في سفوجل اهداه اليه فمات منه و استولى بنو أبي البركات على حصون بني المظفر و مات المفضل عن قرب كما مَرَّ و كفلت سيدة ابنه المنصور وكان غير مستقل بالملك ثم نهضت به سنّه فصار له ملك ابيه في حص التعكر و قلاعه و ذي جبلة و حصونه و ملك بنى المظفر في اشيم و حصونه ثم باع حص ذى جبلة من الداعي الزريعي صاحب عدن بمائة ألف دينار و ما زال يبيع معاقلة حصنا حصنا حتى لم يبن له غير معقل تعزر أخذه منه على بن مهدى بعد أن ملك ثمانين سنة و بلغ من العمر مائة سنة و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب

الخبر عن دواـة بني نجاح بزبيد موالي بني زياد و مبادي امورهم و تصاريف احوالهم

و لما استولى الصليحى على زبيد من يد كهالن بعد أن أهلكه بالسم على يد الجارية التي بعثها اليه سنة ثنتين و خمسين و أربعمائة كما

بمعقله و سيدة بنت أحمد بذي جبلة و خطبها المنصور سبا و امتنعت فحاصرها بذي جبلة و قال له أخوها لأمّها سليمان بن عامر الزواحي والله لا تَجيبك الا بأمر المستنصر خليفة مصر فراسل في ذلك و أجيب و وصل خادم من عند المستنصر و أبلغها أمرة بذلك وتلا عليها و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله أموا لن تمكون لهم المخيرة من أمرهم و انّ امير المؤمنين زوجك من الداعي المنصور أبي حمير سبا بن أحمد بن المظفر على مائة ألف ديذار و خمسين ألفا من اصدف التحف و اللطائف فانعقد النكاح و سار سبا من معقل الشُّيِّم الى ذي جبلة و دخل اليها بدار العِز ويقال انها شبهت عليه بجارية من جواريها فقامت على رأسه ليلها كله و هو لا يرفع الطرف اليها حتى أصبح فرجع الى معقله و أقامت هي بذي جبلة و كان المستولى عليها المفضل بن ابي البركات من بني یام رهط الصلیحی و استدعی عشیره جنبًا و انزلهم عنده بذی جبلة فكان يَسْطو بهم و كانت سيدة تأتى الـتَّعْكَرَ في الصيف و به فخائرها و خزائنها فاذا جاء الشتاء رجعت الى ذى جبلة ثم انفرد المفضل بالتعكر ولم يذكر منها ولا انكرت منه ثم سار المفضل لقتال آل نجال فوثب في حص التعكر فقيها يلقب بالجمل مع سبعة من الفقهاء أحدهم ابراهيم بن زيدان عمّ عمارة الشاعر فبايعوا الجمل على أن يمحو الدعوة الامامية فرجع المفضل من طريقة و حاصرهم و جاءت خولان لنصرتهم فصانعهم المفضَّل و هلك في حصارهم سنة أربع و خمسمائة فجاءت بعده الحُرّة سيدة و انزلتهم على عهد فنزلوا

<sup>1</sup> B. ä\_sl\_--

أسماء بنت شهاب قد سباها سعيد بن نجاح ليلة البيات فكتبت الى ابنها المكرّم اني حبلي من العبد الاحول فادركني قبل أن أضع و الا فهو العار الذي لا يعجوه الدهر فسار المكتّرم من صنعاء سنة خمس و سبعين في ثلاثة آلاف و لقى الحبشة في عشرين ألفا فهزمهم ولحق سعيد بن نجاح بجزيرة دهلك و دخل المكرّم الى أمّه و هي جالسة بالطاق الذى نصب عنده رأس الصليحي و اخيه فانزلهما و دففهما و رفع السيف و ولي خاله أسعد بن شهاب على اعمال تهامة كما كان و أنرله بزبيد منها و ارتحل بأمّه الى صعناء و كانت تدبر ملكه ثم جمع أسعد بن شهاب اموال تهامة و بعث بها مع وزيرة أحمد، بن سالم ففرقةها أسماء على وفود العرب ثم هلكت أسماء سنة سبع و سبعین و خرجت زبید من بد المکرّم و استردها سعید بن نجاح سنة تسع و سبعين ثم انتقل المكرّم الى ذى جبلة سنة ثمانين و ولى على صنعاء عمران بن الفضل الهمداني فاستبدّ بها و توارثها عقبه و تسمى ابنه احمد بأسم السلطان و اشتهر به و بعده ابنه حاتم بن أحمد وليس بعده بصنعاء من لمه ذكر حتى ملكها بنو سليمان لما غلبهم الهواشم على مكة كما مرّ في اخبارهم و لما انتقل المكرّم الي ذي جبلة و هي مدينة اختطها عبد الله ابن صحمد الصليحي سنة ثمان و خمسین و أربعمائة و كان انتقاله باشارة زوجته سیدة بنت احمد التي صار اليها تدبير ملكة بعد أيَّه أسماء فنزلها و بني فيها دار العزو تحديل على قتل سعيد بن نجاح فتم له كما نذكر في أخبار ابن نجاح وكان مشغولا بلذاته صحجوبا بزوجته ولما حضرته الوفاة سنة اربع و ثمانين عهد الى ابن عمة المنصور سبا بن أحمد بن المظفر بن على الصليحي صاحب ، عقل اشه فقلده المستنصر العبيدي و اقام

قرى حراز ويقال انه كان عنده كتاب الجفر من فخائر ائمتهم بزعمهم فنزعموا انّ عليا أبن القاضي محمد مذكور فيه فقرأ على على عامل الداعي و أخذ عنه و لما توسم فية الاهلية أراه سكان اسمة في الجفر و أوصافه و قال لابيه القاضي احتفظ بابذك فسيملك جميع اليمن فنشا فقيها صالحا و جعل يحتّج بالناس على طريق الطائف و السروات خمس عشرة سنة فطار ذكره وعظمت شهرته وألقى على ألسنة الناس انه سلطان اليمن و مات الداعي عامر الزواحي فاوصى له بكتبه و عهد اليه بالدعوة ثم حب بالناس سنة ثمان و عشرين و اربعمائة على عادته و اجتمع في الموسم بجماعة من قومة همدان كانوا معة فدعاهم الي النصرة و القيام معم فاجابوه و بايعوه و كانوا ستين رجلا من رجالات قومهم فلما عادوا قام في مسار و هو حصن بذروة جبل حراز وحصّ ذلك العصن و الم ينزل امرة ينمي و كتب الى المستنصر صاحب مصر يسأله الاذن في اظهار الدعوة فأذن له و اظهرها و ملك اليمن كله و نزل صنعاء و اختط بها القصور و أسكن عنده ملوك اليمن الذين غلب عليهم و هزم بغي طرف ملوك عَثْر و تهامة و أعمل الحيلة فی قتل نجاح مولی بنی زیاد ملك زبید حتی تم له ذلك علی يد جارية أهداها اليه كما ذكرناه سنة ثنتين و خمسين ثم سار الى مكة بأمر المستنصر صاحب مصر ليمحو منها الدعوة العباسية والامارة التحسنية واستخلف على صنعاء ابنه المكرّم أحمد وحمل معه زوجته أسماء بذت شهاب و الملوك الذين معه مثل ابن الكرندي و ابن يعفر التبعى و وايل بن عيسى الوحاظي و امثالهم فبيته سعيد بن نجال بالعهجم وقتله سنة ثلاث وسدين واربع مائة وقام بامره بعده ابنه المكرّم احمد و استولى على اسرة و أقام بصنعاء و كانت أَمَّه

يعرف عمارة اسمه لتوالي الحجبة عليه ويعنى عمارة مؤرخ اليمن و قيل اسم هذا الطفل الاخير ابراهيم و كفلته عمته و مرجان من موالي الحسن بن سلامة و استبد بأمرهم و دولتهم و كان له موليان اسم احدهما قيس و الأخر نجام فجعل الطفل المملك في كفالة قيس و أنزله معه بزبيد و ولى نجاحا على سائر الاعمال خارج زبيد و منها الكذراء والمهجَم و كان يؤثر قيسا على نجاح و وقع بينهما تنافس و رفع لقيس ان عمة الطفل تميل الى نجام و تكاتبه دونه نقبض عليها بانن مولاه مرجان و دفنهما حدَّيْن و استبد و ركب بالمظلة و ضرب السكة و امتعض نجاح لذلك فنرحف في العساكر وبرز قيس للقائد فكانت بينهما حروب و وقائع انهزم قيس في آخرها و قتل في خمسة الاف من عسكره و ملك نجاج زبيد سنة ثنتي عشرة و أربعمائة و دفن قیسا و مولاه مرجانا مکان الطفل و العمة و استبد و ضرب السكة باسمة و كاتب ديوان الخلافة ببغداد فعقد له على اليمن و لم ينرل مالكا لقهامة قاهرا لاهل الجبال و انتزع الجبال كلها من ولاة الحسن بن سلامة و لم تنزل الملوك تتقى صولته الى ان قتله على الصَّليحي القائم مدعوة العبيديين بالسم على يد جارية بعث بها اليه سنة ثنتين و خمسين و أربعمانة فقام بالاسر بعده بزبيد مولاه كهلان ثم استولى الصلیحی علی زبید و ملکها من یده کما یذکر

الخبر عن بنى الصليحي القائمين بدعوة العبيديين باليمن

کان القاضی محمد بن علی الهمدانی ثم الصلیحی رئیس حراز من بلاد همدان و ینتسب فی بنی یام و نشأ له ولد اسمه علی و کان صاحب الدعوة یومئذ عامر بن عبد الله الزواحی نسبة الی قریة من

صعدة و اظهر دعوة الزيدية و زحف الى صنعاء فملكها من يد أسعد بن يعفر ثم استردها منه بنو أسعد و رجع الى صعدة و كان شيعته يسمونه الامام و عقبه الآن بها و قد تقدّم خبرهم و في أيام أبي الجيش بن زياد أيضا ظهرت دعوة العبيديين باليمن فقام بها محمد بن الفضل بعدن لاعة و جبال اليمن الى جبل المذيخرة سنة اربعين و ثلثمائة و بقى له باليمن من الشَّرْجَةِ الى عدن عشرون مرحلة و من مخلافه الى صنعاء خمس مراحل و لما غلبه محمد بن الفضل بهذه الدءوة امتنع أصحاب الاطراف عليه مثل بني اسعد بن يعفر بصنعاء و سليمان بن طرف بعَثَّر و الامام الرسَّى بصعدة فسلت معهم طريق المهادنة ثم هلك أبو الجيش سنة احدى و سبعين و ثلثمائة بعد ان اتسعت جبايته وعظم ملكه قال ابن سعيد رأيت مبلغ ارتفاع جبايته و هو ألف ألف مكررة صرتين و ثلثمائة ألف و ستة و ستون ألفا من الدنانير العشرية ألما عدا ضرايبة على مراكب السند و على العنبر الواصل بباب المذدب و عدن ابين و على مغائص اللؤاؤ و على جزيرة دهلك و من بعضها الف راس وصائف و كانت ملوك <sup>ال</sup>حبشة من وراء البحر يهادونه و يخطبون مواصلته و لما مات خلف صبيا صغيرا اسمة عبد الله و قيل ابراهيم و قيل زياد و كفلته اخته و مولاه رشيد الحبشي و ولى رشيد على الجبال مملوكة الحسن بن سلامة النوبي وآل الامر في دواتهم بتوالي الوزارة في موالي الحبشة و النوبة و استبدادهم عليهم الى أن انقرضت دولتهم سنة سبع و أربعمائة ثم هلك هذا الطفل فولى طفل آخر من بنى زياد أصغر منه قال ابن سعيد لم

العشرية Read

له حداطة اليمن من العلويدين فوصله و ولالا على اليمن و قدمها سنة ثلاث و مائتين و فتم تهامة اليمن و هي البلد الذي على ساحل البحر الغربي و اختط بها مدينة زبيد و ننزاها و أصارها كرسيا لتلك المملكة و ولى على الجبال مولاه جعفرا و فتح تهامة بعد حروب صع العرب و اشترط على عرب تهامة أن لا يركبوا النحيل و استولى على اليمن أجمع و دخلت في طاعته أعمال حضرموت و الشحر و ديار كندة وصار في مرتبة التبابعة وكان في صنعاء قاعدة اليمن بنو يعفر من حمير بقية الملوك التبابعة استبدوًا بها مقيمين للدعوة العباسية و لهم مع صنعاء به يحان و نجران و جرش و كان اخرهم اسعد بن يعفر ثم اخره محمد فدخلوا في طاعة ابن زياد و كان في عَثر من ممالك اليمن ايضا سليمان ابن طرف فدخل في طاعته ثم هلك محمد بن زیاد و ولی بعده ابنه ابراهیم ثم ابنه زیاد بن ابراهیم ثم اخوه أبو الجيش اسحق بن ابراهيم و طالت مدته الي ان أسنّ و بلغ الثمانين و قال عمارة ملك ثمانين سنة باليمن و حضرموت و الجزائر البحرية ولما بلغه قتل المتوكل وخلع المستعين واستبداد الموالي على الخلفاء منع ارتفاع اليمن و ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم المستبدين و في ايامه خرج باليمن يحيى بن الحسين ابن القاسم الرسّى ابن ابراهيم طباطبا بدعوة الزيدية جاء اليها من السند و كان جدّه القاسم قد فرّ الى السند بعد خروج أخيه محمد مع أبي السرايا و مهلكه كما صرّ فلحق القاسم بالسند و أعقب بها الحسين ثـم ابنه يحيى بن الحسين فظهر يحيى باليمن سنة ثمان و ثمانين و نزل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. تعراب

فقاتل قيس بن مكشوم و هزموه ثم ولى أبو بكر المهاجر بن أبي أمية على قدّال اهل الردة باليمن و كذلك عكرمة بن أبي جهل و امره ان يبدأ بالمرتدّة من اهل عمان و يلحق بالمهاجر ثم استقرّ اليمن في ولاية يعلى بن منبّه¹ و لقى عايشة بمكة فسار معها و حضر حرب الجمل و ولى عليّ على اليمن عبيد الله بن عباس ثم أخاه عبد الله ثم ولي معاوية على صنعاء فيروز الديلمي و مات سنة ثلاث و خمسين ثم جعل عبد الملك اليمن في ولاية التحجاج لما بعثه الحرب ابن الزبير سنة ثنتين و سبعين و الما جاءت دولة بني العباس والي السفاح على اليمن عمه داوود بن على حتى اذا تونى سنة ثلاث و ثلاثين ولى مكانة محمد ابن خالة يزيد عبيد الله بن عبد المدان ثم تعاقب الولاة على اليمن و كانوا يذرلون صنعاء حتى انتهت الخلافة الى المأمون و ظهرت دعاة الطالبين بالنواحي و بايع أبو السرايا من بني شيبان بالعراق لمحمد بن ابراهيم طباطبا بن اسمعيل بن ابراهيم و ابراهيم اخو المهدى النفس الـزكيَّة صحمد بن عبد الله بن حسن و كثر الهرج و فرق عماله في الجهات ثم قتل و بويع صحمد بن جعفر الصادق بالحجاز و ظهر باليمن ابراهيم بن موسى الكاظم سنة مائتين و لم يتم أمرة وكان يعرف بالجزار لسفكه الدماء و بعث المأمون عساكرة الى اليمن فدوّخوا نواحيه وحملوا كثيرا من وجوه الناس فاستقام أمر اليمن كما نذكره

## دولة بنى زياد بالدعوة العباسية

و لما وفد وجود أهل اليمن على المأمون كان فيهم محمد بن زياد من ولد عبيد الله بن زياد بن ابى سفيان فاستعطف المامون و ضمن

# و هذا تأريخ اليمن المنقول من كتاب العبر للعلّامة عدد الرحن ابن خلدون المغربي

اخبار اليمن و الدول الاسلاميّة الـتـى كانت فيه للعباسيّدين و للعبيديّين و سائر ملوك العرب و ابتداء ذلك و تصاريفه على للجملة ثم تفصيل ذلك على مدنه و ممالكه واحدة بعد واحدة

قد تقدم لذا في اخر السير النبوية كيف صار اليمن في ملكة الاسلام بدخول عاملة في الدعوة الاسلامية وهو باذان عامل كسرى و أسلم معه أهل اليمن وأمّره النبـيّ صلى الله عليه و سـلـم على جميـع مخاليفها وكان منزله صنعاء كرسي التبابعة و انه مات بعد حجة الوداع فقسم النبيّ صلى الله عليه و سلم اليمن على عمال من قبله و جعل صنعاء لابنه شهر بن باذان و ذكرنا خبر الاسود العَنْسي و كيف أخرج عمال النبيّ صلى الله عليه و سلم من اليمن و زحف الى صنعاء فملكها و قتل شهر بن باذان و تنزوج امراته و استولى على أكثر اليمن و ارتد أكثر أهله و كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى أصحابه و عماله و الى من ثبت على اسلامه فداخلوا زوجة شهر بن باذان الله تنروّجها في أمره على يد ابن عمها فيروز و تولى كبر ذالك قيس بن عبد يغوث المرادى فبيته هو و فيروز و دادويه باذن زوجته و قتلوه و رجع عمال النبيّ صلى الله عليه و سلم الى أعمالهم و ذلك قبيل الوفاة و استبد قيس بصنعاء و جمع الفل من جند الأسود فولي أبو بكر على اليمن فيروز فيمن اليه من الابذاء و أمر الذاس بطاعتة لتنال الدنيا بسعادته اوفي حظوظها و قسمها و تصبح الايام مفترة عن ناجذ مبسمها و لمكانك من حضرة امير المؤمنين المكين و حجلك الذي امتنع عن المماثل و القرين اشعرك هذه البشري الجليل قدرها العظيم فخرها المنتشر صيتها و ذكرها لتاخذي من المسرّة بها باوفي نصيب و تذبعها فيمن قبلك من الاوليا و المستجديبين اذاعة يتساوي في المعرفة بها كلّ بعيد منها و قريب لينتظم بها عقد السرور و يتضوع عرفها تضوع المندل الرطب منها و الحضور أفاعلمي هذا و اعلمي به ان شا الله تعالى و كتب بالتاريخ المذكور و صلّى الله على رسوله سيّدنا صحمد و على آله الائمة الطاهرين و سلّم و شرّف و كرّم الى يوم الدين

ثم انتقل الى مولانا الآمر و ولى الحافظ فكان اوّل سجل وصل منه الى الحرقة الملكة من ولى عهد المسلمين و فى السنة الثانية من أمير المؤمنين فاقامت الحرقة الملكة الداعى الاجلّ ابرهيم بن الحسين الحامدى ثم نقلت دعوة الحافظ الى آل زريع و قال حسب بنى الصلحى ما علموه من أمر مولانا الطيب ثم صارت الدعوة فى ولده حاتم بن ابرهيم بن الحسين الحامدى الى هذه المدّة فانتقلت من ولاية الحافظ آل زريع فمنهم الامير الاوحد سبا بن فانتقلت من زريع بن العبّاس اليامى جمع بين الدعوة و الملك شم ولده الداعى المعظم المدّوج المكين داعى امير المؤمنين محمد بن سبا جمع بين الدعوة و الملك على سبا جمع بين الدعوة و الملك على من اخبار الملوك فى جزيرة اليمن و الدعاة

تمّ التاريخ المبارك فالحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات

a J. sales

<sup>?</sup> في ٥

الى أل ؟

<sup>?</sup> البخور ? الكافور ¹ ? الامر عن مولانا ²

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. قالت

محمد خاتم النبيين و سيّد المرسلين صلّى الله عليه و على آله الطاهرين الائمة المهتدين و سلّم تسليما اما بعد فان نعم الله عند أمير المومنين لا تحصى لها بعد ولا تقف عند امد ولاحد ولا تنتهى الى الاحاطة بها الظنون لكونها كالسحاب الذي كلّما انقفي سحاب أعقبها سحاب هتون فهي كالشمس الساطعة الاشراق الدائمة الانتظام و الاتساق و العيوث المتتابعة الاتصال المتوالية بالغدو و الاصال و من اشرفها لديه قدرا و اعظمها صيتا و ذكرا و اسناها جلالا و فخرا الموهبة بما جدده الان بان رزقه مولودا زكيا مرضيا برّا تقيا و ذاك في الليلة المصبحة بيوم الاحد الرابع من شهر ربيع الاخر سنة اربع و عشرين و خمسمائة ارتاحت الى طيب نكرة اسرة المنابر و تطلعت الى مواهبه امال كل باله و حاضر و اضاعت بانوار عزّته و بهجة طلعته ظلم الدياجر و انتظمت به للدولة النزاهرة الفاطمية عقود المفاصل و المفاخر استخرجه من سلالة النبوة كما يستخرج النور من النور و منع امير المومنين منه بما قدح زناد السرور و سمّاه الطيب لطيب عنصرة وكناه ابا القاسم كنية جدة نبى الهدى المستخرج جوهره من جوهرة و امير المؤمنين يشكر الله تعالى على ما من به من اطلاعه كوكبا منيرا في سماء دولته و شهابا مضاً في فلك جلالته و رفعته شكرا يقضى باستدامة نعمته و ادرار سحائب طوله و رأفته و نساله أن يبلغه فيه كنه الامال و يصل به حبل الامامة ما اتصات الايام بالليال و يجعله عصمة للمسترشدين وحجّة على الجاحدين وعونا للمضطرين وغوثا للمنتجعين ووزرا للخائفين وسعادة للعارفين

يساًله Read

زیارة ابیه مقبورا و هذه الرسوم انمّا هی فی العسکریة و امّا الرعایا فالاًمر فیهم الطف من أمر العسکریة و قد بلغنی فی هذا الوقت و هو سنة ثلاث و خمسین و خمسمائة ان اللّمر قد هان علی ما کان علیه من الشدّة

#### فصل فيمن ولى الدعوة الفاطميه باليمن

فمن ذلك الداعى على بن صحمد الصليحى جمع بين الدعوة و الملك ثم ولدة المكرّم احمد بن على الصليحى جمع بين الدعوة و الملك ثم السلطان سليمان الزواحى ولى الدعوة دون ذلك ثم القاضى ثم السلطان سليمان الرواحى ولى الدعوة و الحكم دون القاضى ثم على بن ابرهيم الموقّق فى الدين ابن نجيب الدولة ولى الدعوة و ملك بأمر الحرّة الملكة بعض اعمالها ثم نما وصل سجل مولانا الامام الآمر باحكام الله امير المومنين عليه السلام بالبشارة بولادة مولانا الامام الطيب ابى القاسم بن الامام الآمر بالنصّ عليه بالامامة الى حجته بهذه الجزيرة اليمنية بما مثاله

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله و وليه المنصور ابي على الآمر باحكام الله امير المؤمنين الى الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة النزكية وحيدة النزمن و سيدة ملوك اليمن عمدة الاسلام خاصة الاصام فخيرة الدين عمدة المومنين كهف المستجيبين وعصمة المسترشدين و ولية امير المؤمنين و كافلة اوليائه الميامين ادام الله تمكينها و نعمتها و احسن توفيقها و معونتها سلام عليك فان امير المؤمنين يحمد الله الذي لا اله الا هو ويسأله ان يصلّى على جدّ،

<sup>۽</sup> المستنجدين <sup>3</sup>

<sup>&#</sup>x27; Lacuna in MS.

قبر ابيه ,Khi

من أهل القبلة و استباحة الوطع لسباياهم و استرقاق ذراريهم و جعل دارهم دار الحرب و حكى لي عنه و العهدة على الحاكي الله لم يكن يثـق بايمَان احد من المباجرين حتى يذبح ولده او اباه او اخاه ويقرأ عليه لا تجد قومًا يومنون بالله و اليوم الاخر يوادّون من حآلٌ الله و رسولـــــة و لــــو كانوا ابآءهـــم او ابنآءهــم او اخوانهم او عشيرتهم اوللَّـك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه و اعرف صبيا منهم كان جارا ليي و كان يتفقه راحت والدته اليه تنزورة فذبحها و امّا اعتقاد اصحابه فيه فهو فوق ما يعتقده الناس في الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم و ذلك أن الواحد من آل أبن مهدى هولاء يحسن عنده أن يقتل جماعة من عسكرة ثم اذا قدروا عليه لم يقتلوه دينا و عقيدة و اذا غضب على رجل من الابرهم و اعيانهم حبس نفسة في الشمس ولم يطعم و لم يشرب و لم يصل الية ولدة و لا زوجته و لا يقدر أحد أن يشفع فيه حتى يرضى عنه ابتدآء من نفسه و من طاعتهم له ان كل واحد منهم يحمل ما تعفزله زوجته و بذاته الى بیت المال و یکون ابن مهدی هو الذی یکسو الواحد منهم و یکسو اهله من عنده و ليس لاحد من العسكرية فرس يملكه و لا يرتبطه في دارة و لا عدّة من سلاح و لا غيرها بل النحيل في اصطبلاته و السلاح في خزاينه فاذا عرَّر له أمر دفع اليهم من الخيل و العدّة ما يحتاجون اليه و من سيرته أن المنفزم من عسكرة يضرب رقبته و لا سبيل ألى حيوته و من سيرته قتل من شرب المسكر و قتل من سمع الغذاء و قتل من زني و قتل من تاخّر عن صلاة الجمعة او عن مجلسي وعظه و هما يوم الخميس و يبوم الاثنين و قتل من تاخّر فيهما عن

و شرياق و ذخر أ و اعمالها \* و ليس ملك هذا عليّ بن محمد صاحب ذخر دون ملك منصور بن المفضّل ثم ملك بني النرر و مدينة ذي جبلة 2 و مدينة ذي اشرق و مدينة اب و حصون خولان و بلادها و حصون بذي ربيعة وهي عزان حب و الشماخي و \* أخذ السلطان ابا النورين ابي الفتح فبقي 4 حص السوا لابن السباى ثم استولى ابن مهدى على معاقل الداعي عمران بن محمد التي صارت لابن مهدى وهي حصن سامع و مطران و هذه الحصون اقليم المعافر و انتقل اليه معقل اليمن الذي ليس بعد التعكر و حب سواه و هو حص السمدان و به يضرب المثل و هو الذي ليس لمخلوق عليه اقتدار ما لم يعنه النحالق بماضدات الاقدار وهذا الذي سميته نقطة من بحر ما ملك ابن معدى هذا و لم يذكر عبلاد بني المظفّر مبا بن احمد الصليحي و لا اقليم حران<sup>8</sup> و لا برع و لا بلان بكيل و لا حاشد \* و لا جبلة و حصونها و اعمالها و لا وادی عنه  $^{0}$  و لا وادی زبید و لا غیر ذاک می $^{10}$  وادی رمع و ريمه و الاشاعر و حصونها و معاقلها و قراها 11 و مذيخرة و اعمالها و هي مسيرة ايام و دست و وادي تحلة 12 فاما المذهب الذي كان علیه ابن مهدی و ما یعتقده فکان خفی الورع 13 ثم اضاف الی عقیدته في الاصول التكفير بالمعاصى و القثل بها و قتل من خالف اعتقادة

<sup>8</sup> Khi, حراز

و لا حامه و لا وادی نحلة و لا Khi, ٥ وادی عنّة

من جبال وادى رمع و ريمة ،Khi الاشاعر الاشاعر

و لا وحاظة و اعمالها و هو مسيرة ,Khi الله الله و دمت و اعمالها و لا غير ذلك

ا تخلة ا

حنفي المذهب في الفروع ,Khi

ىالىھ و سرىاق وصبر و اعمالہ ،Khi و ھو مخلاف واسع

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deest in Khi.

وهى عران و حب و السماحى Khi، و حصن السوا لابن الساى للخولانى

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Deest in Khi.

و بمبر ,Khi

اذ ڪر ,Khi

بني .om ; المظفرين , Khi

و عشرين دولة من دول أهل اليمن فمنها أموال أهل زبيد و ما من عبيد فاتك و جهاته و اعيان دولته الا من مات عن اموال جليلة من العين جزيلة النه ملك الذراري و النساء فاظهروا لـ كنوز مواليهم و كذلك المصوغ و اللؤلؤ و الجوهر و اليواقيت الفاخرة و الملابس الجليلة على اختلاف اصنافها و كانوا كما قال الله تعالى كم تركوا من جنَّاتٍ و عيونِ وزروع ٍو مقام ٍكريم ٍو نعمةٍ كانوا فيها فاكهين كذلك و اورثناها قومًا اخرين و انتقل اليهم ملك بنى سليمان الشرفا و انتقل اليهم ملك بني وايل سلاطين وحاظة وهم أهل دولة متاتلة و كذلك معاقل من \* بقى من 2 بنى الصليحي كلّ معقل منها له اعمال واسعة و الارتفاعات الكثيرة فامّا ملك الملك منصور بن المفضّل بن ابي البركات ابن الوليد الحميري فانه حان جمدع حصونه وهي ما هي و جميع ذخائره و انمّا هي جميع ذخائر الداعي عليّ بن محمد الصليحي و فخائر المكرّم عليّ في عليّ زوج الْحرّة الملكة السيدة و ذخائـر التحرّة الملكة زوجته و ذلك ان الحميع انتقل الى الحرّة و اودعته في حص التعكر و تغلّب عليه المفضّل بن ابي البركات و على ما فيه و انتقل التعكر و ما فيه من الممالك 4 بأسرها الى ولده و منصور ابن المفضّل النّهم يزعمون إن اللّمير منصور بن المفضّل عمر في الملك ثلاثين سنة و مات في عشر المائة او التسعين و ممّا انتقل الى ابن مهدى حصن المجمعة و امواله و حصن التعكر و امواله على ما قيل و مدينة ذي جبلة وهي مقرّ الدعوة الفاطمية و كرسي الملك لبني الصليحي وكذلك مدينة الجند و اعمالها وكذلك ثالثة

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Read Jasl

<sup>4</sup> طلما ؟

مار جميع ذاك اليه ,Khi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Om. Khi.

زحفا يقتل منهم ما يقتل و نالهم الجوع حتى اكلوا الميتة من شدّة الجهد و البلاء ثم استنجدوا بالشريف النريدي ثم الرسي احمد بن سليمان ماحب صعدة فأنجدهم طمعا في الملك و شرطوا له ان يملكوه عليهم فقال لهم الشريف أن تقتلوا مولاكم فاتكا حلفت لكم فوثب عبید فاتك² بن جیاش بن نجاح و مرجان مولى مرجان و مرجان مولى ابي عبد الله الحسين ابن سلامة و الحسين ابن سلامة مولی رشد الزمام و رشد مولی \* زیاد ابن ابرهیم بن ٔ ابی الجیش  $^{6}$  ابرهيم بن عبد الله ابن $^{6}$  زياد فقتلوه في شهور سنة ثلاث و خمسين ثم عجز الشريف عن نصرهم على ابن مهدى و جرت بینهم بعد ذلك و بین ابن مهدی مصافات یتحصنون منة بالمدينة الى ان كان فتحة لها و زوال دولتهم و استقرارة بدار الملك في يوم الجمعة الرابع عشر من رجب سنة اربع و خمسين و خمسمائة و اقام على بن مهدى بقية رجب و شعبان و رمضان و مات في شوّال من السنة فكانت مدّة ملكة شهريس و احدا و عشرين يوما ثم انتقل الأمرالي ولدة المهدى ثم الى ولدة عبد النبي و خلع ثم الى ولده عبد الله ثم عادت الى عبد النبى كرَّة ثانية و الأُمر اليوم في اليمن بأسرة اليه ما عدا عدن فان اهلها هادنوة عليها بمال في كلُّ سنة و اجتمع لهذا عبد النبي ملك الجبال و التهايم و انتقل اليه ملك جميع ملوك اليمن و فخايرها و حدثني محمد بن على من اهل ذی جبلة انه حصل فی خزائن ابن مهدی ملك خمس

زیاد بن ابرهیم بن Om.

<sup>?</sup> محمد بن .Om

ابرهیم بن محمد بن زیاد Read

<sup>1</sup> Khi, llange

<sup>?</sup> على مولاهم وهم عبيد فاتك 2

و نجاح Read

أخلى جميع اهل البوادى و قطع الحرث و القوافل و كان يأمر اصحابه أن يسوقوا الانعام و الرقيق و ما عجهز عن المسير عقروه ففعلوا من ذلك ما ارغب و ارهب و قضى بخراب الاعمال ثم لقيت هذا عليّ بن مهدي عند الداعي محمد بن سبا صاحب عدن بمدينة ذی جبلة سنة تسع و اربعین يستنجده على اهل زبيد فلم يجبه الداعي الى ذلك و عرض  $^{1}$  صحبته و عقد لى ان يقدّمني على كل احد من اصحابه و لمّا عاد ابن مهدى من ذى جبلة سنة تسع الى حص الشرف دبير على القائد سرور الفاتكي فقتل في رجب سنة احدى و خمسين و خمسمائة و كان ممن أعان ابن مهدى على اهل زبيد اشتغال روسائها بالتنافس و التحاسد على رتبة 4 القايد سرور و فقم على الدولة عده ابواب الشرّ المسدود و انحلّ عقدها المشدود و فارق ابن مهدى حص الشرف و هبط الى الداشر بينه و بین زبید اقل من نصف یوم و تقرّب الرعایا الیه و عرب البلاد هم $^{6}$ كانوا رعايا الحبشة و كان الرجل من اصحاب ابن مهدى يلقى اخاه او قریبه وهو ً منع الحبشة امّا سزارع و امّا جمّال و امّا راعی ماشیة اهم فيفسدوه ولم يزل الأمر كذلك حتى زحف ابن مهدى لهم الى باب المدينة في عوالم لا تحصى وحدثني غير واحد من اهل اليمن ممن ادركة الحصار بزبيد قالوا لم تصبر أمّة على الحصار و القتال ما صبر الشمال زبید و فالک انهم قاتلوا ابن مهدی اثنین و سبعین

هم الذين Khi, هم

<sup>7</sup> Khi, oaa

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Khi, ادرك

<sup>&</sup>quot; Khi, ade

<sup>1</sup> Khi, "le

و اربعین Khi, و اربعین

على قتل ,Khi

<sup>4</sup> Khi, مرتبة

على اهل الدولة ,Khi

بالسكان اليا أو سمّاهم الانصار و سمّى كلّ من صعد من تهامة المهاجرين ثم ساءظنّه بكلّ احد ممن هو في صحبته خوفا منهم على نفسة فاقام للانصار رجلا من خولان يسمّى سبا بن يوسف² و كناه بشييخ الاسلام و للمهاجرين رجلا" يسمّى الدودي العته ايضا بشييخ الاسلام و جعلهما نقيبين على الطائفتين فلا يخاطبه و لا يصل اليه سواهما و ربمًا احتجب فلا يرونه وهم يتصرّفون في الغنزو فلم يزل يغادي الغارات و يبراوحها على اهل تهاءة حتى اخرب الحدودة المصاقبة للجبال و الحيشة يومئذ تنعش بالأموال في المراكز فلا يغذون شئًا لوجوه كثيرة منها أن الموضع الذي هو حصن الشرف حصن منيع بنفسه و بكثرة خولان و منها أن الانسان أذا أراد أن يصل الى حص الشرف مشى في واله ضيق بين جبلين مسافة يوم كالل او بعض يوم فاذا وصل الى أصل الجبل الذي فيه الحص احتاج في طلوع النقيل الى نصف يـوم حتى يقطع العقبة و منها ان الوادى يتصل مسيله من تهامة بخراج تعظيمة اذا كمنت فيها الجيوش العظيمة الجرّارة شهرًا لم يعلم بها احد و كانت غوازي ابن مهدي اذا غارت على بعض اعمال تهامة و نهبت و احرقت <sup>8</sup> و ادركها الفجر تعدل الي الجبال الذي في الوادي الذي فيه النخراج فمكثب <sup>9</sup> فيه فلا يوصل اليها و لا يقدر عليها و لم يزل ذلك من فعله مع اهل زبيد الى ان

<sup>4</sup> Khi, الثومي ; I. Wardi II., 61

التويتي] 5 Khi, jleel

تبعث الابذال, Khi

<sup>1</sup> Khi, ulam,

اخربت ،Khi اخربت

كمنت في بعض تلك الشعاب Khi, كمنت

يقال له الداشر لبث به مدة ثم J. ارتفع عنه الى حصن يقال له الشرف لبطن من خولان يقال ا-هـم حيوان حالفهم وسماهم Khi, محمد

من العمرانيين Khi، هن العمرانيين

فلما استفحل أمرة انقطعت عنه خوفا من أهل زبید ولم یزل من سنة احدی و ثلثین یعظ الناس فی البوادی فانا دنا موسم مكة خرج حاجًا علی نجیب الی سنة ست و ثلثین ثم اطلقت الحرّة أمّ فاتك بن منصور له و لاخوته و لاصهارة ثم لمن یلون به خراج املاكهم فلم یمض یهم هنیّة حتی اثروا و اتسعت یهم الحال و ركبوا الخیل فكانا كما قال المتنبی

فكانمًا نتجت قياما تحتهم وكانمًا ولدوا على صهراتها

شم أتى بقوم من اهل البجبال حالفوه على النصرة فخرج اليهم سنة ثمان و ثلثين و جمع جموعا تبلغ اربعين الفا و قصد بهم مدينة الكدرا فلقاه المقائد اسحق بن موزوق² السحرتي في قومه فهزموا اصحابه و قتلوا خلقا من جموعة و عفوا عن اكثرهم و عاد ابن مهدى الى الجبال فاقام بها³ سنة احدى و اربعين ثم كاتب الى زبيد و سألها في فحمّة المه و لمن يلوذ به ويعود الى وطنه ففعلت الحرّة المه ذلك على كرة من أهل دولتها و من فقهاء عصرها ليقضى الله امرا كان مفعولا و اقام على بن مهدى يشتغل املاكه عدَّ، لا سنين وهي مطلقة من النحراج و اجتمع لمه من ذلك مال جزيل و كان يقول في وعظمه ايها الناس دنا الوقت أزف الأُمر كانّكم بما اقول لكم و قد رايتموه عيانا فما هو الله أن ماتت الحرّة في سنة خمس و اربعين حتى اصبح في الجبال في موضع \* يقال له الشرف من بلد خولان ثم ارتفع منه الى حصن يقال له الشرف وهو لبطن من خولان يقال اهم بنو حيوان

<sup>?</sup> فسكانسوا <sup>1</sup> مروان ،Khi <sup>1</sup> بها المي سنة ،J. and Khi بها المي سنة .

اذكر على بن مهدى باليمن هذا فصل اشير فيه الى جمل من بدايته و غايته

# ذکر خروج علی بن مهدی بالیمن

امّا نسبه فمن حمير و امّا اسمه فعليّ بن مهدى من أهل قريــة يقال لها العنبرة من سواحل زبيد كان ابوه رجلا صالحا سليم القلب  $^{1}$ و نشأ ولده على بن مهدى هذا على طريقة ابيه في العزلة و التمسّك  $^{1}$ و الصلاح ثم حمّ و زار و لقى حاج العراق و علماءها و وتماظها و تضلّع من معارفهم \* و عاد الى اليمن فاعتزل2 و اظهر الوعظ و اطلاق التحذير من صحبة العسكرية 3 و كان فصيحا صبيحا اخضر اللون ملوّم الخدين الحي طويل القامة مخروط الجسم بين عينيه سجّادة 4 حسن الصوت طيب النغمة حلو الايراد غزير المحفوظات قائما بالوعظ و التفسير و طريقة الصوفية 5 اتمة قيام و كان يـنحدت بشيء من احوالمه المستقبلات فيصدق فكان ذلك من اقوى عددة في استمالة قلوب العالم و ظهر امرة بساحل زبيد بقربه العنبرة و قرية واسط و قرية القصب $^{6}$  و الاهواب و المعدمي \* و ساحل الفار $^{7}$  و كان ينتقل منها و كانت عبرته لا ترقى<sup>8</sup> على ممرّ الاوقات و كنت يومئذ منقطعا اليه ملازما له في اكثر الاوقات مدّة سنة ثم علم والدى اني تركت التفقه ولنرءت طريقة النسك فجاء من بلده مسافرا حتى احذني من عنده و اعادني الي المدرسة بزبيد و كنت ازوره في كل شهر زورة

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. and Khi, سجدة

التصوف Khi, التصوف

القضيب والاهواب و المعمقي . آ. 6

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Deest, J. and Khi.

بالعبادة ,Khi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deest in Khi.

الملوك و حــواشيـهـم ،J. and Khi <sup>3</sup> وكان ظهوره في سنة ٥٣١

<sup>?</sup> لترقى read ; لاترقى Khi,

و ما يخصّ بذلك اكابر الجند و العلماء و التجار دون اصاغرهم بل من دعاه اجابه و كان المتظلم من الرعية يجفو عليه ويفحش له في القول وهو آمن من حميته  $^{1}$  و عزه  $^{2}$  و غضبه و كان يدعى الى الحاكم  $^{3}$ فيحضر ولا يوكُّل \* و يقعد بين يدى الحاكم تواضعا \* لا وضاعة 5 و دخولا الأوامر الشرع تحت الطاعة <sup>6</sup> ثم \* يعود بعد ركوبه بالغدات فيسلّم على السلطان و يستعمل الاشتغال بتدبير الامور العسكريم الي وقت الغدا ثم م يخرج الى المسجد في ووال الظل فلا يشتغل بشيء سوى المسندات الصحيحة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم التي صلاة العصر ثم يدخل داره و يخرج قبل المغرب الى المسجد فاذا صلّى المغرب تذاظر الفقها بين يديه الي° العشا الاخرة و ربَّما تطول المذاظرة في بعض الليالي و ركب حمارا و أخذ وصيفا واحدا بين يديه حتى يجتمع بالحرة الملكة للمشورة ولم يزل هذه حاله من سنة تسع و عشرين و خمسمائة الى ان قتل في مسجده هذه رحمه الله بزبيد  $^{10}$ فى الركعة الثالثة من صلاة العصر يوم الجمعة الثانى عشر من رجب قتله رجل يقال له مجرم من اصحاب على بن مهدى ثم قتل قاتله في تلك العشية بعد ان قتل جماعة من الناس ولم تلبث الدولة بعد قتله الا يسيرا حتى ازالها على بن مهدى و ملك زبید و اعمالها فی سنة اربع و خمسین و خمسمائه و عـلـی $^{11}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> J. و كان متى عاد بعد الركوب الخ see note 93.

في اوّل زوال ,Khi

وقت صاوة ,Khi ا

من سنة J. and Khi, ٥٥١ من سنة

<sup>11</sup> Om. de?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. and Khi om. حميته و

<sup>2</sup> Khi, aï;e

و متى استدعى الى <sup>مج</sup>لس لحاكم .J.

ڪما يفعل للجيابرة و ان کانـوا .J. <sup>4</sup> اصـاغـر

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Deest in J. and Khi,

ليقتدى به سواه .J.

يديها و النسوة الثلاث واقفة على راسة حتى يقوم الى صلوة الظهر فيعود الى مسجدة و هو على باب دارة فيجدة لا يتبع من كثرة الناس الذين لا يستطيعون الخروج في لقائه

### فصل فيما شاهدت بخط كتابه

رايت جريدة الصدقات التي يدفعها عند دخوله الى زبيد للفقهاء و القضاة و المتصدرين في الحديث و النحو و اللغة و علم الكلام و الفروع اثنى عشر الدف قي كلّ سنة خارج عن صلة العسكرية مع كثرتهم و حكا لى عبيد بن بحر وغيرة ان الهدايا التي يدفعها في كلّ سنة برسم حواشي السلطان من الجهات و الازمّة و وصفان الخاص عشرون الف دينار هذه وصلة خارجة عن ارزاقهم المستقرة و حدثني غيرهم ان المحمول من اعماله الى بيت ماله و حواشيها و ترايبها و من دينار و ان المحمول الى بيت مولاته الحرة و حواشيها و ترايبها و من يلون بها على جهة الهدية خمسة عشر الف دينار

فصل كان القائد ابو محمد سرور الفاتكى رحمه الله يخرج الى مسجده بعد نصف الليل او ثلثه و كان اعلم الناس جميعا بالمنازل \* و بالانوا <sup>7</sup> و يقول انا <sup>8</sup> اخرج فى هذا الوقت لعل احدا من اهل البيوتات و ارباب الستر لا يقدرون على الوصول الى عندى بالنهار اما لكثرة الناس او لفرط الحياء فاذا صلّى الصبح ركب اما الى فقيه يزوره او مريض يعوده او صيحة <sup>9</sup> ميت يحضرها <sup>10</sup> او وليمة او عقد نكاح <sup>11</sup>

<sup>6</sup> J. خمسة ; Khi, اثنى

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Om. J.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> J. and Khi, انها

او میت ،J. and Khi

<sup>10</sup> Khi, يحضر دفنه

الصدقة المعتاد ,Khi

و المدرسين و المفتينين J. 2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khi, دينار

المستمرة . آ. 4

<sup>5</sup> Khi, alya

<sup>11</sup> J. يـشـهـده

و تشاعب الحكميّة و تشاعب الأُمير غانم بن يحيى الحسني و دولته ظاهرة و كان هذا القائد مقيما في زبيد من هلال ذي القعدة الي آخر يوم من شعبان ثم يخرج من زبيد فيصوم رعضان في المهجم و يصلي احوال تلك الاعمال و تتسع نفقاته و صلاته في شهر رمضان حتى قال لى الشيخ عبيد بن بحر وزيرة كانت وظيفة مطبخه مدّة شهر رمضان في كل يوم الف دينار و كنت اشاهده عدّة سنين اذا جاء من المججم يريد زبيد احتفل الناس بالمحروج للقائة على اختلاف طبقاتهم و يقف الناس على تل عال فاول طائفة تسلم عليه الفقها المالكيه والحنفية والشافعية وكان يترجّل لهم ولا يترجّل لاحد قبلهم و لا بعدهم ثم ينصرفون و يجيء بعدهم التجار فاذا انصرفوا جاءت العسكرية أفواجا وأذا دخل المدينة وقضي حق السلام على السلطان مضى الى دار مولاته الحرّة فاذا دخل عليها انفضّ الناس من عندها الصغير و الكبير و لا يبقى عندها الله غنزال جاريتها وهي أخت زوجته و جاريتا مولاها منصور بن فاتك و هؤلاء النسوة يمشين في النحير على منوالها و يتشبهن في الصلاح بافعالها فاذا وصل اليها نزلت عن سريرها اكراما له منها و تبجيله <sup>1</sup> لقدره و قالت له انت ياي<sup>ا</sup> محمّد وزيرنا بل مولانا بل رجلنا الذي لا يحلّ لنا ان نخرج عن طاعتك في شيء فيض بالبكاءبين يديها و يعفر خدّه بالارض الي ان تتولَّى رفعة بيدها عن الارض ثم تستأخر النسوة 2 في طرف المجلس غير بعيد بحيث يفضى اليها بما حسن عنده أن يفعله من التدبير في تلك السنة من ولاية و عزل و انعام 3 لا يزال جالسا بين

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. الثلاث النسوة J. عجليلا J. الثلاث النسوة <sup>1</sup> J. عجليلا نقط أنه Blank in MS., Khi, وقتل ثم

من الهزيمة ثم التقى الناس فكانت الدائرة على مفلم و غانم و من معهما و تضاعف حظ القايد سرور في نفس الموالف و المخالف و قبل ذلك ما كان من خروج الوزير مفلح طالبا لعدن الى ان حصل من زبید علی نصف صرحلة و ثار محمد بن فاتك بن جیاش فی زبيد حين خلت من العسكر و ملك ° هذا محمد بن فاتك دار الامارة<sup>3</sup> و وقف الـقـرّاء بين يدية ففاضت البلد عليه بالتهنية و وزيره منصور بن الوزير من الله الفاتكي واستعصمت الحريّة و ولدها بعلو الدار و نمى المخبر الى القايد سرور و هو فى ساقة العسكر فانثنى راجعا و تسوّر الحص و دخل المدينة و نادي الى مولاته من خلف دار الملك ارموا الى الحبل انا فلان و رفعه الاستانون و النساء بالحبال حتى وصل الى مولاته فسلم عليها و سكن روعها وقال هذه العساكر خلفی متواصلة ثم اخذ مائة جاریة و خمسین استاذا فالبسهم زی الرجال من الدروع والسلاح و فتم الطيقان ۗ و صاح الجميع صيحة واحدة يا فاتك بن منصور هذا و محمد بن فاتك جالس على سرير تحت طيقان الدار و ان القائد رمى بحجر فلم يخط وجه محمد بن فاتك فهشمت وجهه عند تلك الصيحة العظيمة فانهزم هو و وزيرة في تلك الساعة و من معهما و خرجوا من باب البلد اليلا ولم يصل العسكر الى البلد الَّا في الظهر من صبيحة تلك الليلة فهذه بعض المقدّمات الموجبة لتقدّم سرور على كافة أهل الدولة ثم ولى المهجم و هو کرسی ملك كبير ثم تشاعب العرب و بنو عمران و بنو زعل

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khi, ليلا الطبقات Khi, الطبقات

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Khi, خطر

<sup>&</sup>lt;sup>ئ</sup>حاز ,Khi <sup>²</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Khi, ثم رماه

الاكابر و استغنى به عن الازمّة و كان النزمام الناظر ليومئذ هو و الشييخ صواب و كان يميل الى الدين و التخلّي للعبادة فاذا عوتب على  $^{4}$  فالت قال القائد ابو محمد سرور و هو $^{8}$  صاحب الامر و اانهی علیّ و على مولاتنا و ليس مخرج عن امرة و هو اهل أن يتقلّد امور الناس في الـثواب و العقاب و الحلُّ و العقد و ترقت الحال بسرور حتی اخرج الوزیر مفلح من زبید و ام یزل سرور یحارب مفلحا حتی مات مفلح في الجبال بعد ان جرت بينهم وقايع يموت في كل واحدة منها العدد الكثير من الفريقين و كانت العاقبة و الدولة 6 لسرور و حدثني الشيخ عبد المحسن بن اسمعيل و كان كاتب القائد سرور و وزیره  $^7$  قال اذکر و قد سار الامیر الشریف غانم بن یحیی المحسني في نصرة الوزير مفلم على سرور و مع غانم الف فارس و من الرجال عشرة الاف و انضاف ذلك الى عسكر مفلم و انضمت اليهما من العرب بنو اسمعيل و هم احلاس النحيل و فرسان الليل و بنو عمران و بنو زعل و بنو حرام و الحكميون في ضموم و زحفوا الينا و نحن في عدد كثير 10 و قد كتب القائد سرور الى اهل زبيد يستنف الفاس و كانت الوقعة على المهجم أو بعدها من زبيد ثلاثة ايام قال فقلت للقائد ان هذا تهور و انما نحن في هؤلاء كقطرة في اليم او لقمة في الفمّ فقال امسك عليك فوالله ان الموت عندى اهون

و الدولة .Khi, D

و وزيره .Khi, D

<sup>8</sup> Khi, Jema

<sup>?</sup> جموع "

یسیر ,<sup>10</sup> Khi

زمام الدار J.

a Khi om. و ; J. om. هو و

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. and Khi om.

و عليكم و على , J. and Khi

و ليس شي Khi, و

بالمهج\_م Khi, بالمهج

لى عبيد بن بحر وزير القايد سرور الآن انحلّت عقدتك بعد قدوم حمير قلت فكيف ذلك قال ان أمّ عمرو وردة ساخطة عليه و اقسمت لا تكلمه و لا تأذن له في الدخول عليها حتى يأتي ابوها و هو الشيخ حمير بن اسعد قال مسلم و لما كان في تلك الليلة دعينا الى مجلس فيه شراب و غنآء وطيب فجلسنا و اذا القايد قد طلع علينا فسلمنا عليه ثم سمعنا من خلف الستارة جلبة و جرس حلى لم يكن و اذا هي وردة اصلح حمير بينها و بين القائد فجاءت لتغنّي لم يكن و اذا هي وردة الله عمير بينها و بين القائد فجاءت لتغنّي لم يكن و اذا هي وردة الله عليها قول الشاعر فكانه توجّي بما في نفسي فاقترح عليها قول الشاعر

نحن قوم تذيبنا الحدق النجل مع انّنا نذيب الحديد

و من عبيد فاتك من جعلت ذكره ختامهم و أخرته و ان كان امامهم و هو القايد الاجلّ ايو محمد سرور المحرة الفاتكي و جنسه من الحبشة المحرة و كلمّا اورده عنه نقطة من بحر فضله فمن مبادي امره ان منصور بن فاتك لما قتل الوزير انيسا و ابتاع من ورثته الحرّة الصالحة حرّة زبيد الحاجّة و استولدها ولدا سمّاه فاتكا بن منصور ابتاعت لوادها من الحبشة وصفانا صغارا كان هذا سرور احدهم و ربّي ابتاعت لوادها من الحبشة وصفانا صغارا كان هذا سرور احدهم و ربّي في حجرها ولم يلبث ان ترعرع و برغ و ولّته زمّ المماليك و صرفت اليه الرياسة على كلّ من في القصر فساد و سدن و ليّن و شدّد ثم ولى العرافة على طرفقة من الجند فملكم بالاحسان و الصفح عنهم ثم ترقت به الحال الى ان ولى الخطابة عبن السلطان و بين الوزراء

<sup>1</sup> J. التراسل prob. الترسل

و لما مات مولای فی الجبال بحصن الکرش او مکرشة خطبنی الوزیر اقبال و القايد سرور و القايه اسحق بن صرزوق و القايد على بن مسعود صاحب حيس فوعدت رسول كل واحد منهم وعدا جميلا و شاورت مولای منصور بن مولای مفلے فی رسائل القوم فاشار سرور¹ و قال استظهري بمشورة الشيخ حمير بن اسعد قالت فاستدعيته من تهامة الى الجبال فقال المّا عليّ بن مسعود فعنده تسعون سريّة و اربع زوجات و امَّا اقبال فعنده عشرون مغنَّية ثم هو عند ناحر و تربية² التَّجار و نجلها منصور بين عينيه الى هذه الغاية و امّا القائد اسحق بن مرزوق فعنده ابنة عويد أمّ ولده فرج و عنده ابنة عمّه احدولا والله ما تمشى بارض تهامة مثلها و لكنَّى اشير عليك بالقائد ابي محمد سرور الفاتكي فانه واسع المقمة $^{3}$  ثم هو تربية الملك فاتك بن منصور و تربية مولاتنا أمّ فاتك بن منصور قالت فتروجني القايد ابو محمد سرور الفاتكي فوجدت و رجلا مشغولا عن الدنيا وعن النساء و التنعم بالنظر في معالى الامور فلم ازل به حتى حللته 5 و تدرّجت في عشرته حتى ملكته فكان على خشونته و يبسه و هيبته و انقباض جواريه منه لا يخالفني فيما أراه و اذا غضبت عليه كاد ان يفارق الحيوة و دليل ذلك ما حدثني به الشيخ مسلم بن يشجب وزير الامير الشريف غانم بن یحیی الحسنی قال قدمت من بلادی رسولا الی القائد سرور الفاتکی في عقد هدنة بيننا و بينه فقال لي وزيره عبيد بن بحر ليت قدومك تقدّم او تأخّر فاللك صادفت القائد مشغولا خاطره فاقمت يومين او ثلاثة ايام و لما لم اجتمع بالقايد قدم علينا حمير بن اسعد فقال

<sup>?</sup> فاشار على بسرور أ المقية 3 المقية 3 أَدْم عنده ناجية وهي من تربية 2 أَدْمللتُه الى 6 أُدُمللتُها الى 6 أُدُملِها الى 6 أُدُمللتُها الى 6 أُدُملتُها الى 6 أُدُمللتُها الى 6 أُدُملِها الى 6 أُدُمللتُها الى 6 أُدُملتُها الى 6 أُدُملِها الى 6 أُد

و عمران و زعل و هم الفرسان و النجاد فاسكنوه حصدًا لهم يقال لـه دبسان وبینه وبین المهجم نصف یـوم او دونه \* فشن الغارات علی اعمال المهجم أثم كاتب اللمير الشريف غانم بن يحيى السليماني ثم الحسنى وهو يومئذ ملك صخلاف بن طرف² و اشترط مفلم للشريف و لبنى عمّه اسقاط الاتاوة عنهم المستقرّة لصاحب زبيد على غانم في كل سنة و معلِغها ستون الفا<sup>3</sup> و ان يضيف لهم مفلح الى ذلك اعمال الواديين وهي واسعة فسار الشريف في الف فارس و عشرة الاف راجل ناصرا لمفلح على اهل زبيد فلقيهم القائد سرور فكسر مفلحا وكسر الاشراف وكسر العرب على المهجم و خرج الليه من زبين و هو مقيم بالمهجم تقليد باعمال المهجم و ما معها من الاعمال وهو مور و الواديان فاستقر سرور فيها وعاد مفلح الى حص الكرش فمات بها سنة تسع و عشرين و خمسمائة فاما 4 واده منصور بعد ابيه فناوشهم حربًا و اذاتهم من الشرّ ضروبًا ثم خذله اصحابه و تقللوا 5 عنه و سأم الناس عض الحديد و فراق الاوطان فاستأس على منصور و انزل في دار ابية فلما كان من الغد قبض علية و قتل ليلا بدار ً الوزير اقبال فانكر الملك فاتك 8 ذلك وهم باقبال 1 ثم ابقاه على دخن قال لى حمير بن اسعد فابتاع منى رسول الوزير اتبال سمّا والله ما علمت لمن هو و تلطف أقبال حتى سقى مولاه فاتكا ولد الحبرّة ذاك السمّ فمات فاتك بن منصور في شعبان 10 قالت وردة جارية الوزير مفلم

على يـد القائد سرور و دخل Khi, معه زبيد و الوزير يومئذ اقبال <sup>ف</sup>خلع على منصور و انزله] <sup>7</sup> Khi, بيد

و القائد سرور .J

بالوزير اقبال Khi, بالوزير

<sup>10</sup> J. or 1 aim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. in Khi.

صاحب مخلاف سليمان بن Khi, طرف طرف

ستون الف دينار ,Khi 3

<sup>4</sup> Khi, فخلفه

<sup>5</sup> Khi, اتفالوا

ارسلوا اليه في ذلك امتنع و قال صرف المال الي أ اعداء الدولة اولى من هذه الخرافات و لمولاتفا بالمغزل و لزومها كسر بيتها شغل شاغل $^{2}$ ولم يزالوا يراجعون في ذلك الى ان قال مولاتنا الى غير هذا محتاجة فانظروا لها فيه فانه يسليها قالوا و ما هو قال شيء في طول هذا وقبض كفَّه و مدَّ ذراعه فحدث في النفوس من هذه الكلمة شرَّ لم يستدركة مفلم الا بالأَذن لها في الحمِّ و تجهزها " بثلاثين الف دينار و تسيير واده منصور معها الى مكَّة ثم كان من تدبير سرور على خروج مفلم تسییره الی عدن لمحاربة سبأ بن ابی السعود و علی بن ابی الغارت الزريعيين فلما خرج مفلح من زبيد على ليلة ثار محمد بن فاتك من زبيد على الحرّة و ولدها فقضى ذاك برجوع مفلح الى زىيد ئے دبر سرور على خروج مفلح انه كاتب عرب الزعلى و العمراني بالاتفاق على اعمال المهجم و فيها يومئذ القايد مسعود الزيدي وهي من زبيد على المهجم وهي من زبيد على ثلاثة ايام 6 فما هو الا أن خرج مفلح من زبيد مسير ليلة من البلد حتى تسلل الناس عنه و رجعوا الى المدينة و بقى فى خاصة " و توجه الى جبال برع و ملك حص المكرشة ° و رواح ° تهامة و غاداها بالغارات و عبيد فاتك تقابله 10 بالمراكز \* و الاموال 11 ثم انتقل من الحصن و ترك به حريمه 12 الى عرب المهجم وهم بنو مشغل13

<sup>7</sup> Khi, خاصته

الكَرش ,Khi

واَوح Khi, وأو

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Khi, يقاتله

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Deest in Khi.

و سار ,Khi ا<sup>12</sup>

في محاربة ,Khi

عن الحج Khi, عن الحج

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khi, تجهيزها

بن جياش ,Khi

سرور الكرىدى ,Khi

هن الناحية الشمالية ،Khi

<sup>13</sup> Khi, Jema

زبيد في اوّل وزارة الشيخ القائد مفلح ابو المعالى بن الحلما 1 من الديار المصرية فابتاع وصيفا حبشيا برسم المخدمة ثم هرب الوصيف 2 بسبب غلامة بيتين من الشعر هما

و انت سجاب طبق الارض صوبة فان لم تُجُدّني هاطلات غمامة

و عاقته عن سقياى احد عوائقه ألل تَدُنُ منى محرقات صواعقه 4

فلمّا وقف مفلم على البيتين عثر بهما و تنبّه على فضل ابي المعالي و استدعى الغلام فردّه اليه خامس خمسة من جنسه ثم استدعى ابا المعالى و اصرة أن يمدح الوزير بقصيدة ففعل ذاك ثم أحضرة الية حتى انشده و دفع له خمسمائة دينار و وصله ايضا منصور بن مفلم من عندة بثلثمائة دينار ثوابا على قصيدة اخرى مدحة بها وحمله الى مكّة حرسها الله تعالى و أمّا أحوال مفلح مع العسكر فأنّ قصر الملك فاتك بن منصور نشأت به رجال من عبيد الحرّة الملكة أمّ فاتك بن منصور و هم صواب و ریحان و یمن و عز $^{5}$  و ریحان الاکبر هؤلا الاز $^{3}$ ة اعيان اكابر و من الفحول اقبال و مسرور و بارة و سرور<sup>6</sup> و هو امير الفريقين مكانة و عني ً و كان هؤلا الجماعة هم الذين يتكلمون على لسان السلطان و صار الوزير في امور السلطان<sup>8</sup> اجنبيا معهم و عظم بهم جانب الحرّة واستمالوا كثيرا من الفارس و الراجل ثم دبروا حيلة يخرجون بها مفلحا من زبید فقال لهم سرور ما عندکم حیلة احسن من مخاطبته على حبِّ مولاتنا الى مكّة و تجهيزها بثلاثين الف دينار فلما

<sup>5</sup> Khi and D., عنبر

اقبال و برهان و سرور و داره Khi,

عنا ,Khi

<sup>8</sup> aiklu!!?

الحباب .D.

<sup>;</sup> فه.رب الوصيف وتعّلق النخ Khi,

<sup>3</sup> Khi, العوائق [see note 86.

الصواعق ,Khi

سوی وردة وهی روحی فان كانت تصلح له نزلت عنها و ان اموت قلت ان قبلها فهي ممّا تصلح له قال فتحدّث معه فيها فان قبلها فلك عندى الف دينار ثم أعرنا باحضارها عاشرة عشر فقبلن يد الوزير ثم اندفعن يغنّين بين يديه مكشوفات الوجوه و اوصيت الوزير ان يعرض عن وردة و يستحسن غيرها ففعل ذلك ممّا قوى عزيمة مولاها في قبولها منه فلمّا سكر عثمان و نام و سكر النسوة الا وردة فاتى كنت اريد صحوها قمت الى المستراح فاستدعيت وردة فاعلمتها القصة فقالت لا اغب ألا في مولاي فاستدعيت الوزير الي مجلس و دخلت انا و وردة عليه فوءدها و منّاها و هممت بالخروب عنهما فامسكنى و قال لى والله لا يكون هذا ابدًا ثم عدنا جميعا الى المجلس و والله ما ملاً عينه منها و لا مكَّنها يده 3 عند السلام فلما صحا مولاها استاذناه في الخروج و كان<sup>4</sup> عند العشاء الاخرة فلم تخرج الَّا و وردة بين ايدينا فاصّا عثمان فاصحت 5 فاعدت عليه الالف الدينار التي كان دفعها التي و سألته في ضيعة ذوال و امّا الوزير فاحضرني ليلة و خلع على و قال ان بنتك وردة اقسمت على لا دنوت منها حتى ترضى حمير فما الذي يرضيك قلت ضيعة العبادي بما فيها من زروع و ما لها<sup>6</sup> من ابقار فوقع لي بها و هي الضيعة التي لا ضيعة على $^7$  مالكها و نعود الى اخبار الوزير مفلم فمنها ما حدثني به الشييخ \* ابو الطامي جياش بن اسمعيل ابن البوقا<sup>®</sup> قال قدم علينا الي

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Khi, فلما اصبح الخ ; see note 85.

ها فها , Khi

على من ,Khi

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Deest in Khi.

ولو اتى Khi, ولو ا

<sup>?</sup> ارغب 2

من تقبيل يده ،Khi

کان ذلك ،Khi

عثمان أن يتطفّل في الليل على الوزير و يركب الى داره و يقول ضيف يشتهي ان يتشرّف بالسماع و الشراب فلما المسي و وصل عثمان الينا اشرت على الوزير ان يخرج المغاني² و الوصائف الساقيات علينا ففعل ذالك و وعدة الوزير انة في غد ضيفة<sup>3</sup> فحمل الى عثمان في تلك الليلة مالا جزيلا و عدنا من الركوب من دار مولانا الي<sup>4</sup> دار عثمان فوجدنا اسمطة واسعة عددت في واحد ثلاثون ً خروفا مشوية و ثلثين جاما من الحلوة و اما الذي جلس علية الوزير فكان في طول قاعة البستان الذي لعثمان وهي خمسون ذراعا فلما رأى الوزير ذلك امتعص حسدا لعثمان على همّته و سرعة ما تأتى له من تلك الاسمطة و كانت اربعة ثم فرق عثمان على حواشي الوزير \* خمسمائة خروف و انهب العسكر تلك الاسمطة و فرق على حواشي الوزير $^{6}$ ثلاثة ابهرة سكروهي تسعة قذاطير ثـم انتقلنا الي صجلس الوزير ً وكنَّا سبعة فلما انصوفوا قلت لعثمان انَّك بهيمة لا عقل لك ارى<sup>8</sup> الوزير انما زارك لاكلة او شربة ما اقصر همَّتك و اعمى بصيرتك قال فدبرَّني قلت اعرض على ما عندك فذكر النحيل و العدد و الجمال و الالطاف و الذخائر فاظهرت له في كل شيء نقيصة 10 و قبحته عليه قال فما تري قلت انظر هدية لا تخبأ في الخزائن و لا تغيب عن عينه فان المقصود إن يكون <sup>11</sup> يذكرك بهديتك فلما <sup>12</sup> نظر اليها قال ما عندي

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Deest in Khi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Khi, الشراب; see note 84.

<sup>8</sup> Khi, اترى

<sup>9</sup> Khi, Jlall

نقصا , Khi

<sup>11</sup> Khi, D. يكون

<sup>12</sup> Khi, 66

<sup>1</sup> Khi, limal

المغنيات 2

ان يكون ضيفه في غد ،Khi

و لما عدنا من الركوب الى Khi، د دار السلطان سرنا الى دار عثمان

في قود واحد منها ثلثين Khi, في

و حاشد ينبت¹ هذا الشجر عنى بقعة من الارض لبيت هناك الا<sup>3</sup> لهم و هي من حصونهم و هم يحتفظون بها كما يحتفظ بالديار المصرية بالشجر الذي فيه دهن البيلسان و اوفي و كلّ من مات من بني نجاح و وزرائه-م فمن عند حمير بن اسعد حتى كانوا اذا نادموه قالوا له يا باسنا أناكل و نشرب و نحن في حبسك فيضحك و يقول نعم و كان حلو المحاضرة كثير المحفوظات حسن الذادرة كثير البذل في ذات الله و في سبيل المعروف يترسّل بين الماوك من الحبشة فيرقع الخلل و يهون الجلل ثم سكن الكدرا عند القائد اسحق بن مرزوق السحرتي فاكرمه وخلطه بنفسه وبها مات سنة ثلاث و خمسين و قد جاوز السبعين و كان ينزل عندي اذا دخل زبيد و عند غيري من اصدقائه وام يكن بها اهله و بهذا السبب يسترسل معى قال حمير فلما اخذت النشوة من عثمان مأخذها قال لى كنت حريصا على لقائك طمعا في صلاح احوالنا صع هذا العبد الطاغي و تركنا على اقطاعنا و املاكنا التي لم يشهدها <sup>6</sup> في ايامة و لا من انعامة قلت نعم صع مم من الاعماب و التكبّر حسن الباطن قربب الرجوع و انا اجتهد في غد أن شا الله تعالى أذا عاد من الصباح على مولانا ان بطل $^{8}$  صنعا عندك و انا اعلم انه اذا أكل طعامك و شرابك $^{9}$ و غنّى له حريمك 10 استحى منك و خجل و عاد عمّا في نفسه فكان عثمان ان يطير فرحا ولم يصدّق ان الوزير وزيره 11 و اشرت على

قلت له انه مع Khi, فقلت له انه مع

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ان يطيب <sup>8</sup>

هرب شرابك ،Khi

جواريك Khi, جواريك

<sup>11</sup> Khi, sject

<sup>?</sup> لا ينبت ١

اللّٰ في 2

<sup>3</sup> Om. 11

البلسان 4

<sup>?</sup> يابا سبا 5

نستفدها ,Khi

و اربعمائة الى سنة اربع و عشرين و خمسمائة فاثرت الغرّ و حسنت  $^{1}$ حالهم و تملّکوا و ریاستهم تنتهی الی شاة و الی طیطایس و هذا عثمان ثم مات الاثنان و بقى عثمان هذا والم يبق في الغزّ الله مائة فارس شيوخ و اما اولادهم المولودون بزبيد فلم يفلحوا و لا جاء منهم بأس يتقى و لا معروف يرتجى قال الشيخ حمير بن اسعد كاتب الوزير ففكرت في حيلة اتوصّل بها الى غرضة فوجدتها وهي اني قلت للوزير بأصر ينقض قسمة الاعمال القديمة فان الرجال التي كانت تنفع ماتت و بقيت الاقطاع الجيّدة في ايدى اولادهم الذين لا ينفعون و تصلّب في ذلك و تقدم على الناس بالحشود، 2 من الاعمال الى زبيد و \*تنقل يومين الى عملين اخرين قال حمير فلما فعل ذلك الوزير ضاق الامر على جماعة من اكابر الدولة و لا كضيقه على عثمان الغيّرى فان اموال الغيّر الذين ماتوا من رفاقته صارت اليه فلما كاد عثمان ان يخرج من زبيد فيمن معه من قومه و يشقّ العصا دخلت اليه $^4$ و شربت عنده و غنّت له وردة و غيرها ممن عنده ولم يكن احد من اهل تهامة يحجب عن حمير لا مغنّية ولا أمّ ولد لان اكثر سرايرهم و مغانيهم من تخريجة و تربيته في داره و خدم جماعة من ملوك الجبال ثم نزل الى تهامة فاختص بصحبة احمد بن مسعود بن فرج المؤتمن صاحب حيس ثم كتب بعده للشيخ منّ الله الفاتكي ثم كتب للشيخ ابي منصور مفلم الفاتكي و من عند حمير هذا يبتاع السمّ الذي يقتل به الملوك لانّ لـه اخوة و اعماما في بلاد بكيل

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Khi, بالحشور

كل قوم الى عمل اخرغير عملهم ، Khi

و كانت رياستهم تنستهي الي Khi, و تُـلاتــة نفر وهم سـولي و طيطاس وعثمان هذا

بسبب ما اسمعه كل حين من غنآء وردة جارية الأمير عثمان الغزّي و يوصف الحي من جمالها و لقد اسندت على ابواب الحيلة في حصولها عندى قلت ان كنت تريدها سفاحا بذلت وسعى في خدمة الوزير فقال والله ما عصيت الله تعالى بفرجي منذ خلقت قلت فبكم يشتريها الوزير قال بكلُّ ما يقترح مولاها وكان مولاها اماما $^{\circ}$ جليلا كبير القدر له وجاهة و منزلة في الدولة ثم هو مقدم الغير الذين استدعاهم الملك جيّاش الجارية "سبا بن احمد الصليحي وعثمان هذا اميرهم وشيخهم وهم اربعمائة فارس رماة وبهم امتنعت دولة الحبشة عن العرب و كان الملك جيّاش استدعى منهم ثلاثة الاف قوس فلما فصلت عن مكة منهم الفان الى زبيد ندم جياش على رايه وعلم انهم يخرجونه من البلاد ويستولون عليها فتقدّم جياش على ولاية 4 الذين أمرهم على الغرّر بمكة عليهم الي 5 ان يطرحوا لهم السموم فيما ياكلونه ويشربون ويلبسون فمات منهم بشركثير وخلص منهم الى زبيد الف فارس او دونها فجهز منهم خمسمائة الى الجبال ففتحوا منها ما $^{0}$  وطي الحافر و لما حصلوا في بول $^{7}$  صنعا دسّ عليهم جيّاش من قتلهم بالسمّ و مزق كلمتهم بالحروب و الاموال و بقيت عنده بتهامة اربعمائية و خمسون فارسا فاقطعهم من واسع الاعمال الي واد يقال لنه ذوال و رعيته على و الاشاعر و عرضه يوم و طوله من الجبل الى البحر يومان او دونهما و بينه وبين مدينة زبيد يـوم واحد ولم يزل الغنّر يستأدون خراج هذا الوادى من سنة ست و ثمانين

<sup>5</sup> Om. إلى ألى ?

<sup>6</sup> Las ?

<sup>?</sup> كور ؟ ? الاحوال ؟

و ما يوصف ,Khi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Khi, اميرا

<sup>?</sup> المحاربة 3 ? الولاة 1

بطن نقلوه من الرصل الى الاوراق الى ان صحّت لهم الفريضة جميعا ولم يبرح من هذالك حتى قسم المال بين الفقهاء و اجزل نصيبى منه و رجعت الى منزلى فاحضرت المال الى الفقيه الحضومى فقال استغفر الله يا ولدى قد كنت اكذّب من يقول انه رأى مائة ديئار ثم دفع المال الى و قال لا حاجة لى به و انت تكفينى فحملته و مات رحمة الله عليه بعد ان قضى الحج و لما همّت الحبشة بزديد بقتلى سنة خمسين قال لهم القائد سرور اليس هو صاحب مسئلة رزيق والله لا يقتل و اما رزيق فلم يكن له نفاذ في سياسة العسكر و لا خبرة باقاعة نواميس السلطنة فلم يلبث في الوزارة مدّة حتى استقال من الوزارة و استدعى لها الوزير ابو منصور مفلح الفاتكي و كان غائبا في الجبال

## وزارة مفلح الفاتكي

امّا جنسه فبطى من الحبشة يقال لهم سحرت و كان يكنى ابا المنصور و منصور ولد له و كان منصور هذا رشيدا من الاعيان اهل الخبرة و الفقه و الأدب و الصباحة و الشجاعة و السماحة و الرياسة الكاملة و كان الناس يقولون لوكان له نسب من قريش كملت له شروط الخلافة و كان عبيد فاتك و هم ينبزون مفلحا بالبغل فكان يقال له مفلح البغل و لا يغضب من ذلك و حدثنى كاتبه حمير بن اسعد قال النما سمّى البغل لانه كان يدلى آلة مثل التي يدليها البغل و كان مع ذلك عفيف الذيل لم يعلم له صبوة في صغر و لا كبر قال حمير ولقد اذكر يوما من عفافه انه دعاني وهو وزير فقال مذ تنكّد على العيش

في صغره ولاكبره Khi, في صغره

ابو منصور <sup>1</sup> و هم Om. <sup>2</sup>

ففرح بذلك و وثبق به و سكن اليه و ذاكرته ليلة و نحن على الجمل فریضة بغی رزیق و هی احدی و خمسون بطنا فاندفع فیها کانّه يحفظها غيبا حتى طلع الفجر ولم يأخذني نوم لفرط المسرة بعلمه ثم قال ان شئت ان تترك السفر هذا اليوح و تقيم على هذه البئر ولم اصلَّى صلاة الظهر حتى قد صححت الفريضة و عرفتك سهام كل واحد من الورثة على الانفراد ففعلت ذلك فناولني الفريضة مكتوبة بخطه عند الغدآء و والله لقد طال ما اجتمع عليها عثمان بن الصفار و محمد بن على السهامي و نظراؤهما من الفرضيين و ما منهم الا من يرى أن أبن اللبان من أتباعة في الفرائيض و الوصايا و الدور و الجبر و المقابلة و في الزمان المتطاول كانت تصنع الوزراء لهم الولائم و يوسعون لهم في الصلات يفترقون فيها أعلى غير شيء و لما وصلت الى زبيد اسكنت الفقية في آخر الدار بحيث لا يراة احد غيرى و كنت بالليل اقرأ عليه الفرائض و بالنهار اقرأ عليه حرف ابى عمرو بن العلاء في القرآن العظيم و كان فيما يقرئه الـقراءات السبع ثم اخذت اكور المسئلة التي لاولان رزيق الى إن صرت اتحدّث يها مع نفسي غيبا ثم تقدّمت الى القائد سرور الفاتكي فادّعيت عنده معرفتها و هو من اشد الناس حرصا على الابتياع من آل رزيق و قال ان صحت دعواك دفعت لك كذا و كذا مبلغا قد انسيته فلما صحّت احضر المال فدفعة الى الفقية ابي محمد عبد الله بن القاسم الابار فهو رأس الشافعية يومئذ بزبيد و عليه قرأت المذهب الشافعي ثم جمع الفقهاء آلى قاعات ارضية مفروشة حر الرمل و جلس كل قوم يضربون في الرمل ناحية عن غيرهم فاذاصر لهم

سرجه و مفلم يذادى به اعقروا صاحب الفرس و الا فما يسقط على الارض أثم حمل على مفلح فضربة ضربة على مقعد الرديف في فرس مفلم فقسمت 2 الفرس نصفين و سقط مفلم و ردّت عنه بنو مشعل و هم عرب و امّا كرمه فكان اكثرة على الشعراء ولم يكن في زمانة من يقدر على ما يقدر عليه من الأكل حتى كان يضرب به المثل فكان له بین ذکور و اناث ثلثون ولدا و<sup>3</sup> تناسخت فریضته و فریضة من مات من اولاده و اولادهم قبل القسمة فانتشرت و اتسعت حتى لم يقدر احد من العلماء على قسمتها وكان الوزير مفلم و الوزير اقبال و الوزير مسعود و الفاتكيين 4 قد أراد كلُّ منهم ان يبتاع منهم 5 من ورثـة الوزير رزيق اراضي و رباعا فلم يصلوا على ذلك لعدم القدرة على صحة سهام كل وارث ولما كان في سنة تسع و ثلثين وجدت في عدن شيخا من اهل حضرموت يسمّى احمد بن محمد الحاسب و كان حاسباً فرضياً قد جاوز الثمذين و هو يريد الحيّم و كان ذا ضرورة و لم يملك منذ خلقه الله عشرة دنانير و لا يصدّق من يقول رايت الف دينار لانه كان ناشيا في بلاد كندة فيما يلي الرمل فانكسر مركب في ساحل البحر المجاور فوقع منهم الى رصل كنده رجل عالم زاهد و هذا الشيم احمد هو الفرضي فاخذت هذا الفقيم الى منزلى بعدن فكسوته و أمرت من كان معى باكرامة و اطعامه و تنظيفه من فنضلات وخضاب لحيته واطرافه بالحنا فلما حسنت حاله عادلني فی ∞حمل من عدن الی زبید و وعدته انی احرّ به معی و اکفیه

فلما توفى ,Khi

القاید اقبال و القاید مسعود ،Khi <sup>4</sup> Khi الفاتکیون

يبتاع من ورثـة Khi,

اعقروا به الـفرس يسقط الى ،Khi الارض

فحمل على مفلح فضربه ضربة وقعت ,Khi على مقعد الردف من الفرس فقسمت

لأمَّم فاتك ضرّة سواها ولما اراد الله هلاك صنّ الله الفاتكي محاول بنت معارک بن جیّاس و راودها و کانت موصوفة بالجمال فافتدت نفسها منة باربعين بكرا من جوارها فأبي فكشفت أمرة الى عبيد عمّها فاتك و عبيد ابن عمّها منصور بن فاتك فهابولا ولم يقدروا على شيء فقالت لهم أم الحرّة أمّ ابي الجيش¹ انا اكفيكم أمرة ثم استخرجت ابنة معارك بن جياش من قصرها قصر الأمارة الى قصرها ثم ارسلت الى من الله تقول له أنَّك اسأت السمعة عليك و علينا فيما تقدّم و لو كذت اعلمتنى خدمتك اتم خدمة ولم يعلم بك احد ففرح الوزير بذلك و تواترت الرسائل بينه و بينها حتى قال فاتّى ازورك في هذه الليلة الى دارك متنكّرا قالت لرسوله انّ الله قد اجل قدر الوزير عن ذلك بل انا إزوره في داره فلما امسى الليل جاءت اليه فغنَّت له و شرب و طرب و مكنته من نفسها ثم وقع عليها و مسحت ذكره عند الفراغ بخرقة فيها سم قاتل فتهرّأ و مات من ليلته فدفنه ولد منصور في اصطبله و سوى به الارض فلم يعرف له قبر الى اليوم وكانت وفاته ليلة السبت الخامس عشر من جمادى الاولى سنة اربع و عشرين و خمسمائة ثم وزر بعده لفاتك بن منصور رزيق الفاتكي و كان شجاءًا كريمًا امَّا شجاءته فقال لى صحمد بن عبد الله الدانعي $^{3}$ ثم الحميرى و كان كاتب رزيق قال رزيقا 4 الفاتكي \*يوم الجمعة و كان المفلح على اهل زبيد 5 وقد اشتجرت فيه سبعة ارماح و هو مضاعف  $\omega_0$ درعین فحصد اکثرها بسیفه واندق فیه منها رمحین و هو ثابت  $\omega_0$  فی

یوم الحسعة و کان یوما مشهودًا ، Khi این محمد مفلی و قد استخرجت منه تسعة ارماح ، Khi و هو مضاعف بین درعین فحمل اکثرهما سیفه و اندق منها فیه رمحان و هو ثابت

فقالت لخرّة أمّ ابي لجيش Khi,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Khi and J. زريق

الشافعي Khi,

رایت زریقا ،Khi

اجزاء كبار من شعر المجيدين المشهورين المشاهير و هو الذي اخرج احمد بن مسعود الجزلى و مفلح الفاتكي و كانا كبشي الكتيبة و صاحبي الحمل و العقد بزبيد فشردهما خوفه في2 الجبال كل مشرد و بخروجهما دانت له الدنيا و علت كلمته و اما الذي عليه من افعاله فانه لما وزر بعد قتل انيس 3 المنصور بن فاتك بن جياش سنة سبع عشرة وخمسمائة فلم يقدم شيئا على ان قتل منصورا صولاه بالسم و ملك ابنه فاتك بن منصور و هو يومئد طفل صغير و مات منصور بن فاتك وابوه فاتك بن جيّاش وغيرهما من آل نجام عن اكثر من الف سرّية ما منهنّ احد مسلم⁴ من الوزير منّ الله الا عشر نسآء من حظايا منصور بن فاتك منهن الحرّة الملكة أمّ فاتك بن منصور فانها اعتزلت القصر و خرجت خارج المدينة و بنت لها أ دارا لا يتطرّق اليها الوزير بعذر و لا سبب هذا و الملك ولدها و لكنها حسمت المادة بالبعد عن قصر ولدها و وكلت كفالته الى عبيد ابيه الاستاذين و منهن أمّ ابي الجيش وهي ولده <sup>6</sup> و كانت لها بيت ابن<sup>7</sup> منصور بن فاتك و سميّت الحرّة ايضا أمّ ابي لجيش بسبب هذه الفتنه وكانت فائقة بالجمال وحس الغنآء وانا ادركتها وكنت الدخل اليها و اقعد بين يديها في رسائل كانت تجرى بينها وبين السلطان عبد الله بن اسعد بن وائل الوحاظي لانه كان تـزوّج بنتها التي كانت درقةها 8 من منصور بن فاتك و منهن الحرة رياض و منهن الحرّة أمّ ابيها و منهن جنان الكبرى و منهن تمنّى و لم يكن

ه وآدة , Khi

و كانت لها بنت من منصور ,Khi أ بن فاتك فلهذا قيل لها للحرة بسبب هذه البنت

<sup>?</sup> رزقتها <sup>8</sup>

<sup>?</sup> الشعراء 1

الى ,<sup>2</sup> Khi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عن يد <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تسلم <sup>4</sup>

يه 5

وقعات تحاموا بتهامة أمن اجلها ثم طغمي انيس هذا و بني دارا و اسعة رصية عرض كل قاعة منها ثلثون ذراعا و عرض كل مجلس اربعون و هي قصور واسعة و عمل لنفسه مظلة للركوب و2 سكّة باسمه و همّ ان يفتك بمولاه المنصور فاشتهر الامر و النهى و التدبيز من ندمائه $^{\circ}$ لعبيد فاتك فدبّروا عليه الرأى حتى عمل منصور بن فاتك مولاهم أ لهم و لنه وليمة في قصر الأمارة و استدعي انيسا اليه فلما حصل عنده قطع راسه و اصطفى امواله و حريمه فممن صار اليه بالانتتاء $^{5}$ من ورثة انيس جارية مغنّية يقال لها علم و استوادها منصور ولدا يدعى فاتكا وهي الحرّة الصالحة التي كانت تحمّج باهل اليمن برا و بحرًّا في خفارتها في<sup>6</sup> الاخطار و المكوس و من جملة الوزراء بعد انيس هذا الشيع مَنَّ الله الفاتكي وهو الذي سوّر زبيد بعد الحسين ابن سلامة و افعائه مستوسقة له و عليه فاما الذي له فالكرم الباهر والشجاعة و الهيبة وهو الذي كسر أبن نجيب الدولة على باب زبيد و قتل من اصحابه مائة من العرب و ثلثمائة ارمني رماة و خمسمائة اسود 7 ولئه وقعة اخرى مع اسعد بن ابني الفتوح و قتل فيها من العرب ما ينيف على الالف<sup>8</sup> وهو الذي تصدّق على مدارس الفقها <sup>المح</sup>نفية و الشافعية بما اغذاهم ممن سواهم من الاراضي و المرافق و الرباع و كان يثيب على المدح ثوابا جزيلا حتى قال لى الفقية ابو عبد الله محمد بن على السهامي رحمة الله عليه و كان يؤدب اولاد الوزير صيّ الله قال اذكر انّـى جلدت مما مدح به القائد الوزير عشرة

بالابتياع 5

<sup>6</sup> Khi, ص

ر ذلك في اخر سنة ١٨٠ ، Khi الف رجل Khi

تحاموا تهامة ,Khi

و ضرب , Khi

<sup>?</sup> الأمر من ندمائه Read ?

وقد بلغ مبلغ الرجال ,J. and Khi

البلاد عليهم حتى بلغه ان حصن النعكر قد ملكه جماعة من الفقهاء و استواوا على ملك لا ينبغي أ مثله لاحد ففارق المفضّل زبيد لا يلوي على احد حتى كان ما قدّمنا ذكره من قبتله نفسه بالسمّ اما نظر الى حظایاة بین الرجال وهن فی المصبغات و الطارات بایدیین وهن يغنّدن ثم أن الامر استقرّ لمنصور بن فاتك و لعديد أبيه فمن أولاد فاتك الامراء و من عبيده الوزراء فاما الامراء فمنهم المنصور بن فاتك ثم فاتك بن المنصور وهمو ابن الحرّة الصالحة الحاجّة 2 ثم لما مات فاتك و ولده منصور 3 انتقل الامر 4 اليي ابن عمّه و اسمه ايضا الفاتك بن ∞حمد بن منصور بن فاتك <sup>5</sup> بن جياش و انتقل الامر الى فاتك ابن محمد هذا 6 سنة ثلاث و خمسين و خمسمائة و عنهم زالت الدولة و انتقلت الى على بن مهدى الخارج باليمن سنة اربع و خمسين و خمسمائة ولم يكن لاولاد فاتك بن جيّاش من الأمر سوى النواميس الظاهـرة سوى ً الخطبة لهـم بعد بني العباس و السكة و الركوب بالمظلَّة في ايام المواسم و عقد الأرآء في صجالسهم و اما الأُمر والنهى والتدبير واقامة الحدود واجازة الوفود فلعبيدهم الوزراء فهم عبيد فاتك بن جياش و عبيد منصور ابنه وهم و ان كانوا حبشة فلم تكن ملوك العرب تفرّقهم في الحسب الا بالنسب و الا فلهم الكوم الباهر و العتر الظاهر و الجمع بين الوقايع المشهورة و الصنايع المذكـورة و أوَّل من وزر منهـم انيس الفاتكـي و كان من بطن في العبشة يقال لهم الجزايون و ملوك بنى نجاح من هذا البطن و كان انيس هذا جبَّارا غشوما مهابا شجاعا مشبورا جوادا و له في العرب

محمد بن فاتك Read

ولم يزل الى ان قتلوه عبيده ، Khi

فی سنة ۵۵۳ و عنه ۲ Khi, می

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> يعهد !

<sup>2</sup> Khi, de

ا عاتك ولد منصور Read

ولم يكن له عقب Khi, ولم يكن

و اغذاه و ارضاه و اما ابرهيم بن جيّاش فذزل باسعد بن وائل بن عيسى الوحاظى ففعل معه من الاكرام ما لم يسبقه اليه احد وكانت عبید فاتك بن جیّاش قد عظمت و كثرت و اشتدّت شوكتها شم مات فاتك بن جيّاش سنة ثلاث و خمسمائة و ترك ولدة المنصور بن فاتك صغيرا دون البلوغ فملكته عبيد ابيه و حشد ابرهيم بن جيّاش بعد موت اخيه فاتك و هبط الى تهامة فالتقى هو وعبيد و حين خلت فاتك فتواقفوا على قرية يقال لها زبید من عمّال فاتك و استقلّوا بابرهیم بن جیّاش ثار عبد الواحد بن جيّاش في زبيد فملكها و حاز دار الا مارة و خرج الا ستاذون و الوصفان بمولاهم منصور بن فاتك اداوه من سور البلد ليلا خوفا عليه من عبد الواحد و ل<del>ح</del>ق منصور بعبید ابیه فاتك و تسلّل الناس عنه و عنهم الى عبد الواحد بن جيّاش حين ملك زبيد و كانت العسكر تحبّه و لما راى ابرهيم بن جيّاش انّ اخاه عبد الواحد قد سبقه الي الأمر و الى الحصون بزبيد توجه الى الحسين ابن ابى الحفاظ الحجوروي 4 و هو يومئذ بالجريب و بنو ابي الحفاط من بني جريب بن شراحبيل و هم يعودون الى همدان و اما عبيد فاتك بن جيّاش و مولاهم المنصور بن فاتك فانهم نـزلـوا بالملك المفضّل بن ابيى البركات التحميري صاحب التعكر و بالحرة السيدة الملكة بنت احمد الصليحي بذي جلبلة فاكرمت مثواهم ثم التنزمت عبيد فاتك المفضّل بن ابي البركات بربع البلاد على نصرتهم على عبد الواحد بن جياش فاخرجة من زبید و ملکها لهم ً وهم المفضّل ان یغدر بآل فاتك و یملك

و ادلوه ,Khi

الحجوري Khi, الحجوري

و ذلك في سنمة اربع Khi, و ذلك في سنمة الم

هویب من ،Lac. in MS. Khi وادی زبید فلما خرج الخ

واما خرج عبيد فاتك من Khi، و زبيد الى هويب لقتال ابرهيم و خلت زبيد منهم ثار

لا يقتل يا ابا حسان ثم احسن جيّاش اليه و الى اولادة خيرا و سيّرة بجميع ما ملك من أهل و مال قال جيّاش و تسلّمت دار الامارة بما فيه صبيحة الليلة التى ولد فيها ولدى فاتك وصع ما كان اخبرنى به الحسين ابن سلامة من رجوع الامر الىّ عند ولادة الحامل التى كانت عندى ثم لم يمض شهر حتى صرت اركب في عشرين الف حربة من عبيدنا وبنى عمّنا الذين كانوا مستضعفين في البلاد فسبحان من عبيدنا وبنى عمّنا الذين كانوا مستضعفين أنى البلاد فسبحان المعزّ بعد الذلّة و المكثر بعد القلّة ولم يكن من المكرّم بعد ذلك كثير نكاية في جيّاش اكثر من غارات على اعمال زبيد و في هذا الحال يقول الحسين بن القمّ يخاطب جيّاشا حين قتل قاضى القضاة الحسن بن ابى عقامة

اتفر ان جـر المكرم رصحه وتشجع فيمن ليس يحلى و لا يمرى و فيه ايضا من قصيدة يقولها ياتي فكرها

اخطأت ياجيّاش في قتل الحسن ففقأت معتديا به 3 عين الزمن

ولم يزل جيّاش مالكا لتهامة من سنة اثنتين و ثمانين و اربعمائة الى سنة ثمان و تسعين و اربعمائة ثم مات فى ذى الحجة منها و تبرك من الاولاد الفاتك بن الهندية و منصورا و ابرهيم و عبد الواحد و الذخيرة و معاركا و قيل مات جيّاش سنة خمسمائة فى شهر رمضان منها و الارّل اظهر و ولى بعدة ابنه الفاتك و خالف عليه اخوة ابرهيم بن جيّاش و كان ابرهيم فارسا جوادا متأدّبا فاضلا و خالف عليه ايضا اخرة عبد الواحد بن جيّاش و كان العسكر تحبّه و تأمنه و جرت بينهم وقايع و حروب و اقتسمت عبيد ابيهم عليهم و آلت الحال الى ان ظفر فاتك بن جيّاش باخيه عبد الواحد فعغى عنه و اكرمة

<sup>?</sup> مستضافين أ أيْسَ بُرِ وَ لايُحْلَى عَلَيْسَ بِمُرْ وَ لايُحْلَى عَلَيْسَ مِرْ وَ لايُحْلَى عَلَيْسَ عَلَمْ وَ لايُحْلَى عَلَيْسَ عَلَمْ وَاللهِ بِهِ J. and Khi,

ابوه على على سرير وهو يعلم ولده قال له ابوه ان غلبت الهندى اوفدتك على المكرم و السيدة بارتفاع هذه السنة و دفعت لك الوفادة التي يدفعونها لعامل تهامة وهي الوف من الدنانير فتراخيت له حتى غلبني قصدا في التقرّب الى قلب ابيه فطاش الحسين من الفرح فسفه على بلسانه فاحتملته لابيه فمدّ يده الى الخرقة التي كانت على عيني فاختطفها فقام ابوه فقبع عليه وقمت من الغيظ  $^2$ نعثرت $^1$  فقلت انا جیّاش علی جاری عادتی ولم یسعنی سوی فوثب على بن القم خلفي حافيا يجرّ رداه حتى ادركني فامسكني فاخرج المصحف فحلف لي بما طابت به النفس فحلفت له وليس معنا احد ثم امر باخلا دار الاغر بن الصليحي<sup>3</sup> و فرشت و علقت  $^{5}$ ستورها و نقلت الجارية الهندية اليها st الرصائف و الوصف $^{4}$  و ما عون و اثباث و عاقني عنده الى ان الهسى الليل ثم أذن لى في الانصراف فدخلت فوجدت الجارية قد وضعت<sup>6</sup> بين المغرب و العشا ولدى الفاتك ثم اتاني على بن القم ليلا فقال ان خبرنا لا يخفى على اسعد بن شهاب قلت أنَّ معى في البلد خمسة الاف حربة فقال ابن القم لجياش قد ملكت فاكشف امرك قال جياش فانَّى اكره قتل اسعد بن شهاب فانّه طال ما قدر على اهلنا و ذرارينا فعفى عنهم و احسن اليهم فقال لـه أن القم فافعل ما تمراه فضرب جيّاش الابواق و الطبول فثارت معه عامّة المدينـة و خمسة الاف من الحبشة و أسر ابن شهاب فقال الم ابن شهاب ما يؤمناً منكم يآل نجام و الايام سجال بين الناس و مثلى لا يسأل العفو فقال الم جيّاش و مثلك

<sup>?</sup> معون ؟

فيما بين Khi, فيما

<sup>7. 1</sup> 

قامر جياش بضرب Khi, قامر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See supra.

Read ; لم يسمعنى الا الشيخ , Khi <sup>2</sup> ! لم يسعنى سوى الانصراف

<sup>?</sup> دار العزّدار <sup>الصلي</sup>عي <sup>3</sup>

حمل اليها وصائف و وصفان Khi '

الشطرنج فقال له والده ما هنا من يغلبك الله جيّاش بن نجاح وقد مات في الهذد ثم خرج على والد الحسين وهو طبقة عالية فلعبت معه فكرهت عليه أ فخرج الدست مايعا أ فاغتبط بي و خلطني بنفسه وهو في كلُّ يوم و ليلة يقول عجل الله علينا بكم يآل نجام فاذا كان الليل اجتمعت انا و الوزير خلف ثم نفترق بالنهار و انا في اثناء ذلك اكاتب الحبشة المتفرقين في الاعمال و آمرهم بالاستعداد قال جيَّاش و حين حصلت حول المدينة خمسة الاف حربة متفرقة في الحارات و داخل البلد قلت الموزيار خلف ان لي عند عمر بن سحيم مالاً فخذ منه عشرة الاف دينار و انفقها في الرجال الذين قد اجتمعوا ففعل ذلك ثم لقيت الوزير ليلة فقلت له \* يا مولاى القايد اتانی محسین ابن سلامة فسي النوم و قال لي يعود اليك الامر الذي تحاوله ليلة ولادة هذه الجارية الهندية ثم التفت الحسين الى جانبة الايمن فقال لرجل معه اليس كذلك يا امير المؤمنين قال بلي و يبقى الامر في ولد هذا لمولود برهة من الدهر قال جيّاش و لقد اذكر يوما ان ً عليّ بن القم عاد يوما من دار السلطان الى دارة وهو مغتاظ فلما سكن غيظة قال لى اصعد يا هندى حتى العب معك فلما أن لعبنا جاء الحسين أبنه فضرب عبدا لمه بالسوط فنالني طرفه و انا غافل فاعتریت و کانت عادة لي اقولها عند كل مهمّ يبغتني و قلت أنا أبو الطامي فقال لي الشيخ ما أسمك يا هندي فقلت يحرفقال بحر والله يصلح ان يتكنى ابا الطامى قال جيّاش و ندمت و ساءت ظنوني بالقوم قال جياش فلما اراد الله رجوع هذا الأمر الينا تلاعبت انا و الحسين الشاعر ابن القمّ الشطرنج و ليس معنا الا

<sup>?</sup> اتاني مولاي القائد حسين 4

اذکر ان 5

<sup>?</sup> فتعثرت ? فتعاررت 6

ان اغلبه ,Khi

کلی Khi, کالی

بن ابی طاهر و دخلنا الهند فی سنة احدی و ثمانین فاقمنا بها ستة اشهر ثم رجعنا الى اليمن في تلك السنة بعينها قال و من اعجب ما رايت في الهند ان انسانا قدم من سرنديب ولم يبق احد الا فرح به و زعموا انّه عالم باخبار المستقبلات فسألناه عن حالنا فبشرنا بامور لم يخرم من قوله منها شيئًا أو اشتريت جارية هندية فعلقت منّى بالهند و دخلت بها اليمن وهي في خمسة اشهر و حين وصلنا الي عدن قدّمت الوزير خلف الى زبيد الى علي الساحل و امرته ان يشيع موتى في الهند و أن يستأمن لنفسه و يكشف لي عن حقيقة احوالنا و من بقى من قومنا بالحبشة و صعدت الى ذى جبلة فكشفت احوال المكرّم بن عليّ و ما هو علية من العكوف على لذاته و اضطراب جسمه و تفويض الامر الى زوجته الحرة الملكة السيّدة بنت احمد ثم انحدرت من الجبال الى زبيد فاجتمعت بالوزير ابن خلف و اخبرني عن احوال طابت بها نفسي عن اوليائنا و بني عمّنا و عبيدنا و انهم في البلاد كثيرون و أنما يعدمون رأسا يثورون معه قال جيّاش و جریت علمی عادة الهند فاخرجت شعر وجهی و طوّلت اظفاری و شعرى و سترت عينى الواحدة بخرقة سوداء و كنت قريبا من الدار السلطانية و اذا افترقت الناس من الصباح قصدت مصطبة على بن القم و هو وزير الوالي من قبل الملك المكرّم بن علي فسمعته يقول يـومـا والله لـو وجدت كلبا من آل نجـاج الملكته زبـيـد و ذلك لشرّ حدث بینه و بین الوالی اسعد بن شهاب قال جیّاش و خرج التحسين بن على القمّى الشاعر و هو يومئذ رأس طبقة اهل زبيد في الشطرني فقال لى يا هندى تحسن تلعب بالشطرنج فقلت نعم فتلاعبنا فغلبته فكاد أن يسطو على ثم دخل على أبيه فقال له غلبت في

<sup>?</sup> لم يخرم من قوله شيءً 1

النحير أنَّك على كل شيء قدير و لا انسى قول الشاعـر العثماني من قصيدة و ارتجابها في فالك المقام يصف المظلَّة

ما كان اقبع وجهه في ظلُّها ما كان احسن راسه في عودها ثم ارتحل سعيد الى زبيد و الرأسان معه بعد ثلاثة ايام من الوقعة و قد حاز من الغنائم ملكا عظيما و مغنما جسيما و مما غنم الفي فرس بعددها و ثلاثة الاف جمل بعددها و دخل زبيد يوم السادس عشر من ذي القعدة سنة ثلاث و سبعين و رأس الصليحي و اخيه امام هودج الحرية اسماء بنت شهاب حتى انزلها بدار شحار و نصب الرأسين قبالة طاقتها و هرب اسعد بن شهاب من زبيد الى المكترم بصنعاء و امتلاً صدور الناس2 هيبة من سعيد بن نجاح بعد مقتل الصليحي و تغلّب ولاة الحصون على ما في ايديها من المعاقل و كاد أمر المكترم ان يتضعضع و استوثق الأمر بتهامه لسعيد و بعث بالاموال الى بلاد الحبشة من يشتري له عشرين حربة³ و انقطعت الاخبار بين المكترم و بين والدتنه الحترة اسماء بنت شهاب حتى كان من نزوله و اخذها من زبید ما قدّمنا ذکره ثم عاد سعید الی زبید فملکها و اخرج منها ولاة المكرّم ولم يزل مالكا لها حتى كان ما قدّمنا ذكره من قتله في وقعة حص الشعير<sup>4</sup> بتدبير الحرّة الملكة السيّدة بنت احمد زوجة الملك المكرم سنة احدى و ثمانين و اربعمائة

ذکر دخول جیّاش بن نجاح الی الهند و معه الوزیر قسیم الملك ابو سعید خلف بن ابه الطاهر الاموی من ولد سلیمان بن هشام بن عبد الملك

فقال جیّاش ثم تنکیّرت و دخلت الی عدن و معی الوزیبر خلف

<sup>3</sup> Khi, عشرين الفا Read عبد ?

عقيما .Kan العرب ,<sup>2</sup> Khi

<sup>?</sup> الشعر 4

فانك لم تفخر علينا كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب ثم أن سعيدا أنفذ رسولا الى الخمسة الالأف التي قد كان الصليحي بعثها من الليل تقتل سعيدا يقول لهم انّ الصليحي قد قتل و انا رجل منكم و العز عزّكم و ام يبرح سعيد على باب المسجد و الرأسان منصوبان معة و الطبول تضرب حتى قدمت العبيد عليهم فسلمت علیه و بهم استطار علی عسکر الصلیحی قتلًا و أسَّرًا و نهبًا قال جیّاش وعزّت نفس اخي سعيد من ذالك المقام و شميح بانفه حتى على و اتَّى لاخـوه ابن اَمــه و ابيه و ذلك اتَّى اشـرت عليه ان يحسن الى السيدة اسماء ويعفو عن من معها من بنبي الصليحيي وهم مائية و سبعون سلطانا كان الصليحيي يخاف معهـم¹ ان ينافقوا بعد² و يعفو عمن معها من ملوك قحطان وهم خمسة و ثلاثون سلطانا و ان يكتب على يديها الى ولدها المكرّم بن على الصليحى أنّا ادركنا ثارنا و استرجعنا ملكنا و قــد احسنّا اليك و حملنا اليك آمك بصيانــة و العفو عن بني عمَّك و قلت له والله يـا مولانا لئن فعلت ذلك لا نازعتك قحطان في ملك تهامة و لئن كـرهـت ذلـك اليهيجـنّ حفائظها و لتطلبن دخولها فاجابني سعيد بقول الاوّل من الشعراء

لا تقطعن ذنب الافعى و تقركها ان كنت شهما فاتبع راسها الذنبا

ثم أمر بالصليحيين فقتلوا عن آخرهم رحمة الله عليهم اجمعين و لقد رايت شيخا منهم اتقى الحربة بولده فنفذت منهما جميعا نعوذ بالله من جهد البلاء قال جيّاش لا انسى راس الصليحي في عود المظلّة وقراءة المقرئ قبل اللهم مالك الملك توقيي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعرّ من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعرّ من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعرّ من تشاء و تدرّ من تدرّ من تدرّ من تشاء و تدرّ من تشاء و تدرّ من تدر من تدرّ من تدر من تدرّ من تدر من تدر من تدر من تدر من تدرّ من تدرّ من تدر من تدر من تدر من تدرّ من تدر

الى ان دخلنا طريق المخيم و الناس يعتقدون انّا من جملة عبيد الصليحتي و حواشية ولم يشعر بـأمـرنا الاعبد الله بن محمد اخي مُ الصليحي فانه ركب وقال لاخيه يا مولانا اركب فهذا والله هو الاحول بن نجاح و العدد الذي جاءنا به كتاب اسعد بن شهاب من زبيد فقال الصليحي لاخيه عبد الله انّى لا اموت الله بالدهيم وبدر أمّ معبد معتقدا انها بئر أمّ معبد التي نزل بها رسول الله صلّى الله عليه و سلَّم حين هاجر و معم ابو بكر قال مشعل ابن فلان العكمي قاتل عن نفسك فبذه والله بئر الدهيم بن عبس و هذا المسجد موضع خيمة أمّ معبد بن الحرث العبسي قال جياش فاركه اليأس من الحيوة فاراق الماء فی قبّ درقته <sup>3</sup> ولم یـرم من مکانه حتی قطعنا راسه بسیفه و کنت  $| { ilde {\it c}} { ilde {\it c}} { ilde {\it c}} |$  الذي طعنه و  $| { ilde {\it c}} { ilde {\it c}} { ilde {\it c}} |$  الذي طعنه و  $| { ilde {\it c}} { ilde {\it c}} { ilde {\it c}} |$ جززت راسه بیدی و نصبته علی عود المظلّة و أمرت بضرب الطبول و الابواق و ركبت فرسه المحضرصي المسمّى بالدبال و اما عبد الله بن محمد الصليحي و كان فارس العرب فحمل فينا وقتل منا رجالا ثم اعتنقه رجل منا و سقطا الى الارض و نادى صاحبنا اقتلوني انا والرجل فان اعز قومي رخيص يقتلني<sup>6</sup> قال فشكهما سعيد بحربة واحدة وجنر راس عبد الله بن محمد وهو يعتقده الصليحي ثم ركب سعيد فرس عبد الله بن محمد و الرأسان منصوبان امامه على 7 باب المسجد الذي فيه السيّدة اسماء بنت شهاب زوجة الصليحي فقال لها اخرجي فصيحي على السلطنين فقالت لا صبّحك الله يا احول بخير ثم انشدت و وجهها مكشوف قول امرىء القيس الكندى

عبد الملك بن نجاح بطعنة ,Khi اخرى و جززت

<sup>?</sup> فانه اعزّ على قومي لا رخيض يقتلني 6

<sup>?</sup> الى <sup>7</sup> وصبّحى Khi, °

طرف . Kan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Read اخو

<sup>?</sup> جبه ? قباء درعه ?

شركنى Khi, شركنى

المحديد مركّبة في الجريد وحدثني احمد بن فلام صاحب ديوان التحقيق بزبيد قال لما خرج سعيد بن نجاح الاحول من زبيد \* قتل جدی فرسا کان تحمقهٔ فرکبهٔ و کان خروج سعید من زبید برید الصليحي في آخر اليوم التاسع من ذي القعدة سنة ثلاث و سبعين و اربعمائة قال جيّاش بن نجاش فخرجنا في طريق الساحل و تركنا الجاتة السلطانية مخافة العساكر ان تلقانا وبيننا وبين المهجم مسيرة ثلاثة ايام للمجدّ و كانت الاخبار قد سبقتنا الي الصليحي بخروجنا و الاسماء يومئذ قد امتلَات في الجبال و التهايم ثم ان هذا وقت ظهور الاحول سعيد بن نحاح حتى لا تكاد المساجد و المجالس و المدارس و الاسواق و الطرقات تتخلو من النحوض في ذكر ذلك و كنَّا نكتم هذا الامر صخافة على نفوسنا و سعيد يقسم بالله تعالى انّى قاتله و انّى صاحب الوقت و يتحدث بذلك مع اكثر الناس فلما سمع الصليحي بخروجذا سيرٌ من ركابه خمسة الاف حرية من الحبشة و اكثرهم مماليكنا و بنو عمنا و قال خذوا راس هذا الاحول و راس اخيه و من معه و كنا قد سلكنا يد الجحر فخالفناهم ولقد اذكر أن أظلم علينا الليل ونحن بالمراوعة من اعمال الكدرا فخرج علينا رجل من اتلال الوادى و قال اظلمكم عريتم الطريق فقلنا نعم فقال اتبعوني فما زال بين ايدينا حتى طلع الفجر ففقدناه و نالنا تعب ومسّنا ضرّ من تعب الجع بين مسير النهار و الليل رجَّالة حفاة و سعيد بن نجاح راجل بيننا و الفرس  $^{3}$  یجنب وهو یقول یا صباح  $^{||}$ خیر و الظفر و السرور وهو یقول باردوا الانسان قبل ان يموت بغير ايدينا في غد فوالله لا طلعت شمس غد وهو في الدنيا ولم يزل بعد<sup>4</sup> السير على الوحي و الياس<sup>5</sup> من الرجال

أ بادروا 3

<sup>?</sup> لم يزل السير 4

<sup>?</sup> اليس or ؟ الياس أ

فوجدوا جنديا على فرس فقتلوه ،Khi و اخذوا الفرس

تعب الجرع Possibly . تعب والخفاء . Possibly

## وهذه اخبار آل نجاح ملوك زبيد من الحبشة

لم يزل المؤيّد نصير الدين نجاح مالكا لتهامة من اعمال ابن طرف الى عدن و ملوك الجبال تعظم دولته و تتّقى صولته الى ان قتله الداعى على بن محمد الصليحي مع جارية اهداها اليه سنة اثنتين و خمسين و اربعمائة و تماسك بنو نجاح بتهامة بعد ابيهم سنتين و الأمر لمولى لهم يقال له كهلان وهم في حدّ عزم الكمال و بعضهم دون البلوغ ولم يلبث الداعي على بن محمد الصليحي ان ازالهم و افترق آل نجاح بعد حصولهم في جزيرة دهلك فاصا معارك الاكبر فقتل نفسه غبنا  $^{1}$ و اما الذخيرة فـكانت حالفة و اما سعيد الاحول وهو قاتل الصليحي  $^{1}$ فكانا رجلي البيت ما منهما الله من تأدّب و عاش و كاثر و لكن اباهما نجاحا كان يرشيح اخاهما الاكبر للأمر وهو معارك واما جيّاش فانه تذكّر و دخل الى زبيد فاستخرج وديعة كانت له عند عبد الرحمن بن طاهر القيبي و عاد الى دهلك مدّة ايام الصليحي عاكفا على العلم حتى برع و اما سعيد الاحول وهو اكبر من جيّاش وهما شقيقان فكان أُمرة من المجب ما ذكر و ذلك انه خرج من فهلك الى زبيد مغاضبا لاخيه جيّاش حين نهاه جيّاش عن الغدر بصاحب دهلك و استتر سعيد بزبيد عند الرئيس صلاعب الخولاني وهو سوقه <sup>2</sup> الّا أنّه کان اکثر الناس حبًّا لاّل نجاح و احتفر سعید بس نجاح نفقا بین دور ملاعب كان يسكنة اكثر الاوقات ثم كتب سعيد من زبيد الى اخيه حيّاش بدهلك يأمره بالقدوم الى زبيد و يبشره بانقضاء دولة الصليحي و اقبال دولتهم فلما قدم جياش الى سعيد ظهر سعيد من زبيد في سبعين رجلا لا فرس مع واحد منهم و لاسلاح الّا مسامير من

? و جياش ١ ١ ١ ؟ سوقي ٢

على الاعزبها و بقيت في يده من سنة اربع و ثلاثين الى عام ست او سبع و اربعین ثم مات ثم ملك عقیم حدثنی الشیخ معمر بن احمد بن عتاب و الاديب الفاضل ابو بكر بن احمد العبدى و كانا خصيصين بحاله قالا مات بلال عن مال من العين المكي شمائة الف و خمسين الفا و من العين المصرى عن ثلثمائة الف و نيف وعن ابهرة من الفضة المصاغ حلى و مراكب خيل و بغال و سيوف  $^4$ و رماح و اداوی کتابة و طشوت و اباریق و سمعدیات $^3$  و معاش و مذافل و سطول و طاسات و حرابيات و قصب من الفضة و آلات مرسه $^{6}$  بالذهب و سكاكين صليحية و كيزان فضة و بعليات ما مقداره خمسة ابهرة و مائدًا رطل فاما الملبوس و البضايع فخزائس و مخازن وكذلك الطيب واصنافه والعدد والسلاح وتحف الهند والطاف الصين و المغرب و العراق و دنانير مصر و ارض عمان و كرمان ما لا يدخل تحت حصر وانتقل الجميع بوصية الى مولاة الداعى محمد بن سبا ففرق ذلك في مدّة سنتين في سبيل المروة و المعروف و مات بلال عن اولاد رجال مفهم الشيخ مدافع بن بلال و وزر بعدة ثم مات و اقام بكفالة الاصر الاصيرين الطفلين ولدى عمران بن محمد و اخيهما \* منصور و الوزير و لها ابو الفرج 10 ياسر بن بـالل المحمّدي و ليس دون ابية في حزم و لا عزم و لا اقدام فاما الكرم فهو مشهور عنة مذكور به منسوب اليه

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جرابيات <sup>9</sup>

<sup>?</sup> مرضعة

<sup>?</sup> تفانین 7

<sup>?</sup> بكفالة الاميرين 8

<sup>?</sup> منصور الوزير ابو °

الفتوح Khi, الفتوح

<sup>?</sup> ثم مات والملك عقيم ١

<sup>2 [ [ ] ?</sup> 

<sup>?</sup> شمعدانات <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> See معشش in Dozy's Dict., also Bul. Ed. of Mac. II. 1200, where علامات is suggested instead of علامات

و ملك بعدة ولدة عمران بن محمد بن سبا فمنعنى اهل زبيد من السفر الدية و قضى الله بتوجهى الى ديار مصر رسولا لامير الحرمدن المعظمين سنة احدى و خمسين و خمسمائة فاخذت كتابا من الملك الصالح الى الداعى عمران بن محمد اسأله عن تقسيط المال الذي مات ابوة محمد الداعى و هو عندى له و هو ثلاثة الاف دينار فقال لى الداعى عمران بن محمد ما مضمون كتاب الملك الصالح فى المال قال له القاضى الرشيد تقسيط قال الداعى بل يقدّم بيتين يقسط على المقاف فية فيقسط ثم تناول ورقة و كتب بيتين مثاله

بسم الله الرحمن الرحيم اقول و انا عمران بن الداعی المعظم محمد بن الداعی الاجلّ سبا بن ابی سعود بن زریع بن العباس الیامی الله الفقیه عمارة بن الحسن الحکمی برئ الذمة من المال الذی درج و من یده لمولانا الداعی محمد بن سبا وهو الفان و سبعمائة دینار ملکیه ثم فارقت البلاد سنة اثنتین و خمسین و خمسمائة و المسافرون من الیمن الی الدیار المصریة یحکون من مکارمه و شدّة عزایمه ما یخیل الدهر اذا کاد و الغیث اذا جاد شم مات فی سنة ستین و خمسمائة عن اولاد هما محمد و ابو السعود و منصور و ما منهم الا من ادرك الحلم الی هذه التاریخ المذ کور وهو المحرّم سنة اربع و ستین و خمسمائة من الهجرة صلوات الله و سلامه علی صاحبها و هذه نبذة حقیرة و وعرق الی التفصیل فقیرة فی اخبار الشیخ السعید الموفّق السدید ابی الذی جریر بن بلال المحمدی وقد قدمنا انه ولی عهده الموفّق السدید ابی الندی

<sup>4</sup> Om. 11?

<sup>?</sup> قعر 5

بلال بن جرير Read بلال

<sup>?</sup> عدن ?

<sup>?</sup> فقال الداعي 1

أيقسط على القافيه فيقسط 2

<sup>₹</sup> درّج ゜

و الشييخ ابو <sup>ال</sup>حسن بن على بن صحمد الصليحي و الشييخ المرجّى الحراني الى ذى جبلة و من ذى جبلة الى حص حبّ و كل من رفع اليم رقعة وقمع له فيها بما مثاله العزّة لله وحده فلما انتهينا الي الحصن احصينا الرقاع التي بايدي الناس و كان خازن ماله الشيخان احمد بن موسى ابن ابي الزر1 العامل و الشيخ ريحان المحمدى فجاء مبلغ الرقاع خمسة الاف دينار فاستكثرها الشيي احمد بن موسى فقال نشاوره على ذلك و قال الشيخ ريحان اما أنا فما اكره <sup>ال</sup>حيوة فوالله لئن شاورته على ذلك لا سلمت منه فدفع له² المال في ذلك اليوم باسرة و مدحة في ذي جبلة القاضي يحيى بن احمد بن ابي يحيى بقصيدة فاثابه عليها بخمسمائه دينار و خلعة و قدمت من تهامة وله بيدي مال كان قد دفعه الى في بعض اغراضه و جاءني كتابه الى زبيد من ذى جبلة يستدعيني اليه فوصلته فعند مثولي بين يديم قال ما اهديت لي قلت كذا و كذا من اشياء كنت قد اعددتها له قال ما اريد الله الشعر قلت والله ما علمت 3 كلمة و الا اقدر اعلمها \* خوفا من اهل زبيد النَّهم ينقمون على في عمله فلم يزل يسألني والله حتى أخجلني و اقترج على الوزن الذي عمل القاضي يحيى بن احمد بن ابى يحيى علية فلما انشدته قال قد كنت اثبت القاضي بخمسمائة دينار و خلعة و انا اثيبك مما تحت يدك بمثل ذلك و امدزك عنه في الخلعة بثيابي التي على فقبضت المال و الثياب و كان ذلك احد الاسباب التي نقمها على الحبشة و همُّوا من قتلي بما وقي الله عـزّ و جلّ و مكارم الداعي صحمد بن سبا اکثر من ان تحصی و مات فی سنة ثمان و اربعین و خمسمائة

<sup>4</sup> lalast?

<sup>?</sup> افترحت 5

الدر 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لهم <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> علت <sup>3</sup>

دينار فقال اجعلوها ثلثمائة دينار وهي قليل ثم نهض و تولّينا قسمتها بينهم و حضرنا يوما عنده بقصر الهجر في موضع يعرف بالجنّات و عنده من الشعراء صفى الدولة احمد بن عليّ الحقلي و القاضي ابو بكر بن محمد اليانعي الجندي قاضي القضاة و هو مجيد وله بديهة لا فضل في الروية عليها و القاضي يحيى بن احمد و١ ابي يحيي قاضي صنعآء و هو في الشعراء عند اهل اليمن في طبقة ابن القم فاقترح الداعي بیتی شعر علی وزن قام علی خاطره و شرط لمن سبق مالا و ثیابا كانت عليم فنسأ الجماعة فسبقهم القاضي ابو بكر بن محمد اليافعي وكان قريبا منى فسرقت الورقة من يده فجعلتها في فمي ٌ و انتحلت بيتيه وقمت فانشدتها الداعي واخذت خصله وسلبته وسلبته نصله° و فنزت بالمال و الثياب ثم فاضت ينابيع كرمه على الجماعة فما منهم الا من خلع عليه واجزل صلته و اما كان في شهور سنة تسع و اربعين ابتاع الداعي محمد بن سبا من الامير منصور بن المفضّل جميع المعاقل التي كانت لبني الصليحي و هي ثمانية و عشرون 4 حصنا و مدائن منها مدینة ذی جبلة و ذی اشرق واب فاخذها منه بمائة الف دينار و ننزل منصور الى حصنيه صبر و تعتّر و طلق زوجته الصليحية و هي اروى بنت على بن عبد الله الصليحي و صعد الداعى الى المخلاف فسكن بذى جبلة و تزوّج امراة الامدر منصور بن المفضّل و تنروّج ايضا بنت السلطان اسعد بن واثل بن عيسى المحرّة الوحاظية واسكنها بدار ابن سباع بعد الصريحين واكثر الشعراء تهنيه و مدحه بالمعاقل و العقائل النروجات المذكورين و طاش فرحا لما صار اليه و بسط يده بالعطايا حتى اذكر يوما وقد طلعت صبيحة انا

بن احمد بن ابی یحییی Read ۱ Read و اصاب خصله \* Read بن احمد بن ابی یحییی \* گئی 2 ا ? و سلبتُ نصله \* Khi, ثمانیة عشر ، Khi

الى عدن فملَّكه بلال و استحلف له الفاس و الديوان وزوّجه بلال بابنته و جهزه باحس جهاز فحاصر انيسا و يحيى بن على العامل على الدملوة ثم ملكها و اطاعته البلاد كافة و قال انيس وقد لمته في التسليم للدملوة و الدملوة حصينة او لم استامن قتلى قتلني الجوار و النساء بالقباقب لأنى في مدّة الحصار اسمعهن يقلن لعن الله هذا العبد الذي يحتاج مثل ما تحتاجه كيف يمنع من هو خير لنا منه يعنين اخا مولاهن محمد بن سبا و كان القاضي الرشيد احمد بن الزبير قد خرج من الابواب المقدّسة بتقليد الدعوة المجيدية الاعرّ المرتضى على بن سبا سنة اربع و ثلثين و خمسمائة فوجد عليًا قد مات فقلَّد الدعوة ° محمد بن سبا و نعته المعظم المتوَّج المكين و نعت وزيرة بلال بن جرير بالشيخ السعيد الموَّفق السديد و كان الداعي محمد بن سبا كريما ممدّحا يثيب على المدح و يفرح به ويقترحه ويكرم اهل الادب والفضل و ربما قل البيت الشعر و الابيات و رايته في يوم عيد و قد احرقته الشمس في المصلّى بظاهر مدينه الحدوة و الشعراء يتسابقون بالنشيد فقال لي قل لهم و ارفع صودك لا يتـزاحموا فلست اقوم حتى يفرغوا و كانوا ثلثين شاعرا ثم اثابهم جميعا و اذكر ليلة و انا عنده في قصر بالجوه اريد النزول الي عدن و عنده القاضيان ابو بكر بن محمد اليافعي الجندي و ابو الفتر بن السهل و جماعة من خواصّه الاعيان مثل ابنى قاسم سبا و محمد و هما و نيران واحدهما طبمب و منجم و هو محمد و كان قد اجتمع على بابه اصحاب هذه المدايع وهم عشرة ثم اخرج القصائد و قال ما ذا ترون في ثوابهم وقدّر الجماعة فلم يزيدوا على مائة

لو لم استام قتلتنی للجوار <sup>1</sup> و وصفه بالمتوج (Khi کیران <sup>4</sup> و هم نیران <sup>4</sup>

سبا بعد فتحه الزعازع بعدن لسبعة اشهر و بقى من المال القرض ثلثون الف دينار و قضاها عنه الاعنر ولدة علىّ بن سبا و حدثني الشييخ السعيد بلال بن جرير المحمدى قال لما ملكت حص الخضرا و اخذت الحرّة بمجة أمّ السلطان علىّ بن ابي الغارات وجدت عندها من الذخائر ما لم اقدر على مثلة و عدن كلها بيدى في مدّة متطاولة قال بلال و بین عدن و لحم مسیر لیلة فاذکر انی کتبت من عدن بخبر الفتح و اخذى الخضراء و سيرت رسولا بالبشرى الى مولانا الداعى سبا بن ابي السعود و في اليوم الذي كان فية فتحي للخضراء فتم مولانا مدينة النزعازع فالتقى رسولى و رسوله بالبشرى و ذاك من اعجب التاريح و التجأ علىّ بن ابي الغارات الى حصنين يقال لهما منيف والحدلة وهما السبا صمروا عالى لحم و قتله محمد بن سبا فی لحم هو و محمد بن منبع بن مسعود و رعیة <sup>2</sup> ابن ابی الغارا**ت** في سنّة خمس واربعين و امّا الداعي سبا فدخل مدينة عدن و لم يقم بها الَّا سبعة اشهر كما قدمناه و دفن بها في سفح التعكر من داخل البلد و اوصى بالامر لولده على الاعز و كان موت الداعى سبا سنة ثلاث و ثلثين بعد صوت الحرّة الملكة بسنة و كان الامير الاءز المرتفى على بن سبا مقيما بالدملوة وهم أن يقتل باللا بعدن فمات مسلولا و اوصى الاعز بالامر لاولاده و هم حاتم و عباس و منصور و مفضّل و كانوا صغارا فجعل كمفالمتهم الى الانيس الاعزّى و الى يحيى بن على العامل و كان وزيرة و كاتبه و كان محمد بن سبا قد هرب من اخيه فاستجار بالامير منصور بن مفضّل بن ابي البركات بتعزّ و صبر فاجاره و حين مات على بالدملوة سيّر بلال من عدن رجالا من همدان فاخذوا صحمد بن سبا من جوار المنصور بن المفضّل و نزلوا به

فقال اجلني أيا با حمير فلم يبق عندهما غيري فقال انَّك تعلم ان الحرب نار حطبها الرجال و النحيل و إنا أريد منك إن ثدفع لي ديتي و هي الف دينار ففعل الداعي ذلك ثم قال و دية ولدي فلان و اخيه فاخذ عنهما الفي دينار ثم قال دفع الله عنك يا ابا حمير و بقى على الخيل ان عقرت فقال له الداعى حتى تعقر الخيل قال الهمداني قدم لنا ثمنها كما قدمت لنا الدية فدفع له الداعي كيسا فيه خمسمائة دينار فلما قبض المال قال و بقيت خصلة ما اظلّ كرمك یا ابا حمیر برتنی نیها قال و ما هی قال انی عزمت علی ان اتنزوب فلانة ابنة فلان و انت تعرف شرف قومها و ليس لي من المال ما يليق ان اقابلهم به فدفع له الداعي مائة دينار ثم قال انعمت و تفضَّلت ولم يبق شيء الَّا انه قبيح بمثلي أن أتنزوَّج و وأدى بلا زواج فدفع له مائتي دينار لكلّ واحد مائة ثم قام الهمداني فلما بلغ باب الخيمة رجع فقال للداعي سبا والله لا اسالنَّك حاجة بعد الحاجة التي رجعت لها و هي ان لي بنتا لا زوج لها و قبيم بنا ان اتنروج أنا و اخوتها و تبقى ارملة قال له فما ذا يكون فقال تدفع لمي مالا ازوجها به فدفع له مائة دبدار اخرى ثم تمثّل الداعى بقول الراجنر استنتف لحية زيد فانتف وحدثني الداعي محمد بن سبا و بلال بن جرير المحمدي قالا انفق الداعي سبا بن ابي سعود على حرب السلطان على بن ابي الغارات ثلثمائة الف دينار ثم افلس و اقترض من تجار عدن الذين يتوالونه مثل الشريف ابي التحسن محمد بن ابي العمري من ولد عمر بن الخطاب و الشيخ ابي الحسن علي بن محمد و ابن اعين و ظافر بن فراح و غيرهم مالاً ثم مات الداعي

لى يا صبى قل لابيك يثبت فلا بدّ اليوم عشية من بعدل البجشميات اللواتى في مضاربه فلما اخبرت والدى بذلك ركب بنفسه و قال لمن حضر من آل الذيب وهم بنو عمّه الادنون ان العرب المستاجرة لا تقدر على حبّر الطعان و لا يمسك \* النور الابموقده قلا فالقوا بنى عمّكم فاصطلوها بنافسكم و القلا فهى الهزيمة و العار فالتقى القوم فحمل منّا فارس على منيع بن مسعود فطعنه طعنة شرم بها شفته العليا و ارنبة انفه و كثر الطعن بين الفريقين و الجلاد بالسيوف و عقر الخيل و العرب المحشودة قلاً نظارة ثم حملت همدان ففرقت بين الناس و تحاجز القوم لان وادى لهم اقبل دافعا بالسيل فاوقفوا على عدوتى و تحاجز القوم لان وادى لهم اقبل دافعا بالسيل فاوقفوا على عدوتى رايت تقديل البحثون فقال الداعى سبا او غيرة لمنيع بن مسعود كيف رايت تقديل البحشميات \* يا ابا المدافع في هذة العشية فقال الداعى منبع وجدته كما قال المتنبى

## و الطعن عند مجيهن كالقبل

فلم يزل الفاس يستحسنون هذا الجواب لمنيع لان الشاهد وافق الحال و حدثنى الداعى محمد بن سبا قال اقامت فتنة الزعارع سنتين و كان على بن محمد بن ابى الغارات فى اوّل الامر يففق الاموال جزافا و الداعى يمسك فكاد الناس ان يميلوا علينا فلما تضعضعت حال على بذل الداعى ما لم يخطر بالبال ان يبذله و لقد اذكر يوما ان رجلا من همدان دخل على الداعى سبا و هو مخيم فى الخيمة 10

فوقه فوا ,Khi

<sup>7</sup> Read تـقبـيل

يا ابا رافع ،Khi <sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> Read اخو, or omit

وهو في الحيمة ,Khi أأ

<sup>1</sup> Read تقبيل

العُشْمات, Khi

<sup>3</sup> Khi, الثور الاقيدة ; perhaps

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. in Khi.

الاموقدة]

b Khi, isanes

و الشيخ احمد بن عتاب الهذاي نائبا لسبا بن ابي السعود في نصف عدن فانبسط ابن المخررى في قسمة الارتفاع على احمد بن عتاب و امتدت ایدی اصحاب علی بن ابی الغارات الی ظلم الناس و عاثوا في البلد و افسدوا و اطلقوا الاقوال بمذمّة الداعي سبا و قالوا من ذلك مما يوجب الغيظ و يثير الحفيظة و الداعي في ذلك <sup>1</sup> مهتمّ بجمع الاموال و الغلَّات سرًّا شَّرا و <sup>2</sup> كلُّ من يلون بالداعي \* في ذلك<sup>3</sup> يضام و يهتضم و الصولة الصحاب على و الداعى في ذاك يحتمل وحين كاد احتمالة أن يخرج الأمر من يدة عزم على مناجزة القوم و قدّم قائدة الشيخ السعيد الموقّق بلال بن جرير فولّاة عدن و امرة ان يهاييم القوم و يحرَّك القتال بعدن ففعل بلال ذالك و كان شهما 110 جمع جموعاً من همدان و جنب بن اسعد ً و عنبس و خولان و حمير ومذحم و غيرهم و هبط من الجبال في نازل القوم بوادى لحم و الداعي سبا بقرية ° في هذا الوادي مسوّرة يقال لها بني ابّه فننزلها ببني عممه آل النرريع ولبني عمه مسعود بهذا الوادي مدينة ا خرى كبيرة يقال لها النزعازع مسورة ايضا فخيم كلّ منهم بمدينة ثم اقتتلوا اشد القتال

و ظلم ذى القربى اشد مضافة على المرء من وقع السهام المهدد و حدثنى الداعى صحمد بن سبا قال كنت فى طلايع الداعى فظهر لفا على بن ابى الغارات و عمّه منيع بن مسعود ولم تحمل الخيل افرس من الاثنين و لا اشجع فانهزمنا فادركنا منيع بن مسعود فقال

<sup>6</sup> Om. Khi. Read عنس

فلم يقف .آ. ; من دماوه ،Khi الداعى بالدملوة حتى نزل الى لج

فنازل ,Khi أ

و الداعي سبا قرية Read ،

اثنا ذلك , Khi

سرا فكان كل Khi, سرا فكان

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D. in Khi.

و لم يلبث سبا ان جمع ،Khi

و بن حرب و

محمد بن سبا ولدة عمران ثم نفى و صفت عبدة لآل زريع الى ان اخرجهم منها السلطان المعظم شمس الدولة توران شاة ابس ابى ايوب في ذي القعدة وكانت بيد محمد و ابي السعود ابني عمران بن محمد بن سبا و قد كان ابن $^{3}$  حرابة في عدن نصيب لا اقوم على حفظة و لا على تاريخ وقته و ليس في آل الكرم الكرم من عمران بن حرابة 5 و من مفضل بن زريع و دون كرمهما ينقطع الوصف و بنو الكنرم ُ يعرفون بآل الذيب وهم بعد بني الصليحي بقيَّة العرب باليمن ولما مات محمد بن ابي الغارات بن مسعود بن المكزم ولى الامر من بعدة اخوة على بن ابي الغارات وهو صاحب حصن الخضرا المستولى على البحر وعلى المراكب و المدينة و الداعي الاوحد المظّفر مجد الملك شرف الخلافة عضد الدولة سيف الامام تاج العرب و مقدّمها داعي امير المومنين سبابن ابي السعود بن زريع بن العباس بن المكزم اليامي شريك السلطان على بن ابي الغارات في عدن و هو مالك لبابها ولما يدخل من البرّر و له معقل الدملوة والسرما و سامع و مطران و ذبحان و بعض المعافر و بعض الجند و اعماله في الجبال واسعة و له من الاولاد الاعتر على و محمد و المفضل وزیان و روح

ذكر السبب في زوال على بن ابي الغارات من عدن و حصولها للداعي سبا

حدثنی الداعی محمد بن سبا و جماعة من مشايع عدن قالوا كناً نعرف ابن الحزری ابا القاسم ذائبا لعلی بن ابی الغارات فی نصف عدن

الكرم Khi, المكرم ; Kdn.

<sup>5</sup> Jasa ?

<sup>?</sup> توفى ا

<sup>?</sup> و صفَت البلاد بعده <sup>2</sup>

لابن <sup>3</sup>

للحرة الملكة السيّدة بنت احمد لأنّ الصليحي كان اصدقها عدن حين زوجها من ولده المكرم سنة احدى و ستين و اربعمائة ولم يزل ارتفاع عدن من سنة احدى و ستين يرفع الى الملكة السيّدة وهو مائة الف \* يزيد و ينقص الى المكوم فلما صات المكرم وفا على العباس بعد موت المكرم و مسعود ابني الكرم فلما ماتا تغلب على عدن زريع بن العباس و ابو الغارات بن مسعود فسار المفضّل بن ابي البركات الي عدن و جرت بينه و بينهما حروب كان آخرها المصالحة على نصف ارتفاع عدن و لما مات المفضّل بن ابي البركات تغلّب اهل عدن على النصف الثاني فسار اليهم اسعد بن ابي الفتوج \*عمّ الملك المظفر و صالحهم على ربع الارتفاع للحرّة فلما ثارت بغو الزر في التعكر تغلّب اهل عدن على الربع الذي للملكة ولم يبق لها شيء في عدن لموت رجالها ولم يقلد ابن نجيب الدولة في ذلك على شيء فهذه احوال ملكهم لعدن واما اخبارهم فيما شجر بينهم فان المفضّل بن ابي البركات نيزل في بعض غيزواته الى زبيد و كان معه زريع بن العباس و عمّه مسعود بن الكنرم و هما يمومئذ صاحبا عدن فقتلا جميعا على باب زبيد ثم ولى الامر بعدهما ابو السعود بن زريع و ابو الغارات بن مسعود ثم ولى الامر من بعدهما بعدن الداعي سبا بن ابسى السعود و محمد بن ابي الغارات ثم ولده ملى الاعز المرتضى \* ثم على بن ابي البركات وثم الداعي محمد بن سبا \* وهو اخر بنى زريع ً و على بن ابى الغارات اخر بنى مسعود ثم ولى بعد الداعى

ابن عمّ المفضل Read ابن عمّ المفضل

ثم ولد سبا واسمه Read ه

مع على بن ابي الغارات Read 6

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Om. See note 59.

دینار وقد بزید وقد ینقص Khi, دینار الى وَفاة العباس بن المكرم وفيا <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khi, الكرم ; Kdn، الكرم

ربّان المركب ان يغطيه أنغرق بما فيه على باب المندب و مات ابن الازرقى غريقا فجزءت الحرة على ذلك حيث لا ينفعها ذلك و دخلا عليها سليمان و عمران ابنا الزر شامتين بابن نجيب الدولة و خرجا من عندها و هم يقولان صدق الفقيه في قوله قال عبد الله بن عباس كنّا ندخل نسمع الحديث عن عائشة فلا نخرج حتى نعلم انها امراة فكان اخر دخولهما عليها

## اخبار الرزيع بن العباس بن المكزم اليامي اهل عدن

اما نسبتهم فمن همدان ثم من جشم بن يام ابن اصبا و كانت لجدهم ابن العباس بن الكنزم سابقة محمودة و بلاء محسن في قيام الدعوة المستنصرية مع الداعي على بن محمد الصليحي ثم مع ولده الداعي المكرم بن على عند نطروله الى زبيد واخذ أمّه الحرّة اسماء بنت شهاب من الاحول سعيد بن نجاح و كان السبب في ملكهم لعدن ان الصليحي على بن محمد لما فتحها و فيها أو بنو معن في عدن فسار اليهم الملك المكرم ففتحها و ازال بنو معن منها و ولاها العباس و مسعود ابني الكزم و جعل مستقر العباس بعكر عدن وهو يجاور الباب و ما حصل من السبر و جعل لمسعود حصن الخضرا \* وهو الساحل و المراكب و يحكم على المدينة و استحلفهما الخضرا \* وهو الساحل و المراكب و يحكم على المدينة و استحلفهما

<sup>6</sup> Read كان فيها الح See note 57.

حصن التعكر على باب عدن . J.

<sup>?</sup> جعل له °

المستولى على البحر .J. ه

يغرقه .Kh

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Read أصغا

الكرم , Khi, المكرم ; Kdn

<sup>4</sup> Khi, X.

هن اسر ،Khi

اليه الشريف اسعد بن عبد الصمد بن محمد الحوالي و كان اصدق المناس اليم فادركم من الجند على ليله فقال له هذه الحرة الملكة حجة مولانا مشرفة على الموت وليست تثق باحد الابك فارجع اليها فرجع فاحتفظت به على كرامة وقيدته بقيد فضة فيه خمسون اوقية و وصل الرسول من عدن يطلبه فامتنعت الحرة الملكة عليه و قالت له انت حامل كتاب مولانا فخذ جوابه و الله فاقعد حتى اكتب الى مولانا و يعود الجواب فدخل السلطانان سليمان و عمران ابنا الـزر و بذلا لعبد الله بـن المهدى المعمري عشرة الاف دينار و حصنين باعمالها وكانت الحرّة الملكة الى راية فخوّفها سؤ السمعة بالنزارية و أمر الرسول و من معه ان يشيعوا بذلك ولم يزل بها حتى استوثقت لابن تجيب الدولة من ابن الخياط باربعين يمينا و كتبت الى مولانا الأمر باحكام الله امير المؤمنين و سيرت رسولا هو كاتبها محمد بن الازرقي¹ و كان اديبا منشيا للديوان بليغا مجيد الالفاظ باهر الاحسان ثم سيرت الحرة الملكة في الهدايا بدنة قيمة الجواهر الذي فيها اربعون الف دينار و شفعت فيه فما هو الله ان خرج من ذي جبلة بقفص خشب و الناس ينظرون اليه فقال اهم ما تنظرون أسد في قفص ثم ساروا به الى إن فارقوا ذي جبلة بليلة حتى جعلوا فی رجله طوبة <sup>2</sup> من مائـة رطل حدید و شتموه واهانوه و بات فی الدهليز عريانا في الشتا و بادروا به قمن عدن في جلبة سواكنيه و اخروا رسولها محمد بن الازرقي بعدها بخمسة ايام شمروه و تقدّموا على

الازدى ، Khi الى مصر الله الى عدن و سفروه ، Khi الى مصر الله الله عده بخمسة عشر يوما ، Khi الله عده بخمسة عشر يوما ، Khi

قد خرفت فركب الى ذي جبلة و تنصّل و اعتذر و كانت الملكة حجّة الامام عليه السلام و كان سبب هذا القبض على ابن نجيب الدولة 1 الفقية ابو عبد الله الحسين بن على الحلبي 1 أن المأمون في وزارته سيّر رسولا الى اليمن كان يحمل السيف ويسمّى الامير الكذاب فلما وصل وقل اجتمع بابن نجيب الدولة في ذي حبلة في مجلس حافل وام یکن ابن نجیب الدوالة اكرمه و لا اضافه و لا عنى به و قصد ان يغض منه فقال له ابن تجيب الدولة انت والى الشرطة بالقاهرة فقال بل الذي الطم خيار من فيها عشرة الأف بعل 4 فغضٌ من ذلك ابن نجيب الدولة و التصق اعداء ابن نجيب الدولة الى هذا الرسول و اكثروا بـرُّه و حمل الهدايا اليهم و ضمن لـهم هلاك عليٌّ بن ابرهيم بفصلين امّا احدهما فقال اكتبوا على يدى الى مولانا الأمر كتبا تذكرون فيها انه دعاكم الى نزار و راودكم على ذاك فامتنعتم و الفصل الثاني اضربوا سكَّة نـزاريه و انا اوصلها الى صولانا الأَمر بـاحـكام الله ففعلوا ذلك و وافق وصواح من اليمن القبض على المأمون فاوصل الكتب و السكة الى مولانا فقضى ذلك بتسيير الامير الموفق ابن النحيّاط للقبض على ابن نجيب الدرلة و سار معه من الباب مائـة فارس من <sup>الحج</sup>رية المفظعين و ممن كان في صحبة هذا ابن الخيّاط عز الدين و سار مع ابن النحيّاط ابنه سعد الملك فلما وصل النحبر بان الرسول في دهلك توجه ابن تجيب الدولة الى بلاد زبيد بعد امتناع و كراهته لذلك و كان يقول داع لا ينافق و الموت اصلح من النفاق ودخل اعداوة الى الحرّة الملكةً و قالوا لها احتفظى يا مولاتنا بابن نجيب الدولة فان الامام لا يطلبه الامنك فتمارضت الملكة و ارسلت

و .Om ? ثُعَل <sup>4</sup>

ا على ماحدث ا

خرفت و استحقّت عندى ان يحجر عليها فعند ذاك وصل اليها السلاطين الاربعة سليمن و عمران ابنا الـزر و سبا بن ابي السعود و ابو الغارات و اسعد بن ابي الفتوج و المنصور بن المفضّل و استاذنوها في حصار ابن نجيب الدولة بالجند فاذنت لهم و كانت الجند مسورة و معه فيها من همدان أربعمائة فارس منتقاة فجآءته السلاطين في ثلاثة الاف فارس و ثلاثة ألاف راجل و احاطوا به و كانت مع ابن نجيب الدولة في الجند فرسان كلّ فارس منهما " يعدّ بمائة فارس منهم الطوق بن عبد الله و محمد بن احمد بن عمران بن الفضل بن على اليامي و عبد الله بن عبد الله الذي ولي الدعوة بعد ابن نجيب الدولة و هو من بني الصليحي و منهم على بن سليمان الزواحي و ابو الغيث بن سامر و محمد بن الاعز و عاش الي ان ذبحة ابن مهدى عذرا 3 و منهم الفريدين ولما اشتد الحصار على ابن نجيب الدولة و هو في اشد التعب كتبت الحرة الملكة على جارى العادة منها الى عمرو ابن عوفطة الجبني<sup>4</sup> فاتاهم <sup>5</sup> فخيّم بذى جبلة و بعثت الى وجوه القبائل ففرقت فيهم عشرة الاف6 مصرية و قالت للرسل اشيعوا في العسكر ان ابن نجيب الدولة فرق في الناس عشرة الأف<sup>6</sup> مصربه \* فإن انفق السلاطين<sup>7</sup> شيئا من الذهب المصرى و الا ارتحلنا فلما خوطب السلاطين بذلك وعدوا الناس فلما كان من الليل ارتحل السلاطين كل واحد منهم الى بلده و اصبحت الحشود من كل بلد بلا رأس فانقض الناس عن الجند فقيل لابن نجيب الدولة هل ابصرت هذا التدبير الذي 8 قلت انها

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فاتاها <sup>6</sup>

دينار مصرية ،Khi

ئلثىن Khi, ئلثىن

<sup>2</sup> main

<sup>!</sup> صبرا or غدراً 3

<sup>?</sup> عرقطة الجنبي '

استأمنوا الى اصحاب زبيد و لما تـزاحف الناس في الحرب رمي رجل من العشرة المستامنة بسهم فلم يخط انف الفرس الذي عليه ابن نجيب الدولة فسقط على بن ابرهيم الى الارض حتى شتّ به الفرس فانهزم عسكره فقتل السودان بأسرهم ولم يتنج من الارمن سوى خمسین و کانوا اربعمائة قوس و اما الداعی فقاتلت علیه همدان اشد قتال حتى اردفه منهم رجل يقال له الساعى و جاهدت عنه من همدان خمسة عشر فارسا احدهم الطوق و غاب فرس ابن نجيب الدولة من الوقعة صلاة الظهر يوم الجمعة فاصبح يوم السبت بمدينة الجند و بينها وبين زبيد اربعة ايام او ثلاثة للمجدّ ولم يمس الخبر الا بذي حبلة بان ابن نجيب الدولة قتل بزبيد ثم وصل الداعي من الجند بعد اربعة ايام و ركب الى ذى جبلةُ و اجتمع بالحرّة فارتاش و عادت حاله فغنزل بلاد سليمان بن ابي النزر اربعة اشهر ثم تهادنا  $^{1}$ و عا $^{1}$  الجند ثم غزا آل الزريع الى الجوة فالتقى مع $^{1}$  المفضّل المعضّل ال بن زريع بالحمة مدى سلمة فطعن ابن نجيب الدولة و كان جعد الفراسة فسقط الى الارض فطعنه عبد لمسعود بن زريـع \* يقال له زريع $^{2}$ يقال لـ مسافر و حمل الطوق الهمداني على مسافر فقتله و وقف عند ابن نجيب الدولة حتى ركب و عاد ابن نجيب الدولة الى الجند و كان جَوشنهُ قد سقط و وقع على الارض في هذه الوقعة فقال مفضل بن زريع في ابن نجيب الدولة لما سقط جوشنه

مضى هاربا ناسيا جوشنه صخانة يام بان تطعنه وليس من الموت يُنْجِي الفرار كذاك ترى الانفس الموقنة

و في سنة تسع عشرة سأت عشرته 3 على الملكة الحرّة و قال قد

<sup>2</sup> Om. ?

و ما تحت ثیاب اکـثر من شامة او اثـاول او جراح او اثر نار فکان بن نجيب الدولة اذا سألهم عن غوامض هذه الاشياء اعتقدوا انه يعلم الغيب و اول ما عمل بذي جبلة ان اخذ رجلا من خولان من بني عمرو ثم من بني عمّ عمران بن الزر يقال له سليمن بن عبيد و هو رجل نبية القدر عالى الذكر فضربة بالعصا حتى اخذت في ثيابه و رجعت خولان الي <sup>2</sup> ذي جبلة فهجم سليمان بن احمد النرواحي ابن اخي الحَرَّة الملكة و زوج أمَّ همدان بنت المكرَّم فاخذ النحولاني من ابن نجيب الدولة بغير اختياره فخلع عليه وارسله الى قومه فانكفَّت اكفّ خولان عن ذلك البسط ثم أن أبن نجيب الدولة غزا اهل وادى مسم و زبيد و غزا اهل السهلة فأمنت البلاد و رخصت الاسعار و انكفّ الذعار و قبض يده عن اموال الناس و عدل فيهم و اقام الحدود و عنز به جانب الحرّة الملكة و انقمع اهل اليمن عن الطمع في اطراف بلادها و استخدم من بني حماس و سنجان $^{4}$ ثلثمائة فارس و قوم عليهم الطوق الهمداني و لما مات الافضل سنة خمس عشرة و خمسمائة قوّاه المأمون و شدّ أزره و كتب اليه بالتفويض و بسط يده و لسانه و سير اليه المأمون اربعمائة قوس ارمن و سبعماية أسود و سكن الجند وهي وطيئة للحافر متوسطة في الاعمال فضاق به الأمر على سلاطين الوقت و هم سليمن و عمران ابنى النرر و منصور بن المفضّل بن ابي البركات و سبا بن ابي السعود و مفضل بن زريع و في سنة ثمان عشرة دخل $^{6}$  زبيد و الوزير بها يومئذ منّ الله الفاتكي و كانت عشرة رماة من اصحاب ابن نجيب الدولة قد

سنحان 4

امرته السيدة ان يسكن الجند ،Khi

غـزاً زبيد فقاتل اهلها على ، Khi باب القرتب

<sup>?</sup> تحت ثيابهم من 1

فطرد خولان عن جبلة ,Khi ! عن أ

هیتم

و السؤال لها في صرف العرب عنهما ولقد حكا لي السلطان يزيد بن عيسي الوائلي قال اذكر و قد ارسلني عمران بن الزر الي الحرّة الملكة و هو مصافّ للعرب يستنجد بالحرّة فبعثت اليه بعشرة الاف دينار معونة فردّت بها اليها و قال هل هي تعرف ما ينفعني قال يزيد بن عيسى فكتبت لي بخطَّها ألى عمروبن عرفطة الجبني موقعة فيها اذا وقفت على أمرنا هذا فارتحل عن بلاد بني الرز قمشكورا فلما وقف  $^*$ عمرو بن عرفطة $^2$  عليها نادى في الناس بشعار الرحيل و هو قوله يا راشد بن مروح فلم يمض ساعة و بقى منهم احد فقال عمران اخيه  $^{5}$ هذا و ربك العزّ و الطاعة

ولما كان في سنة ثلاث عشرة و خمسمائة قدم الى اليمن ابن تحيب الدولة و هذه اخبار الموفق ابن نجيب الدولة منها انه كان في ابتدآء أمره على خزانة الكتب الافضلية و كان عزيز الحفظ مستبصرا في المذهب الطاهر قايما بتلاوة القرآن العزيز و كان يقرأ على روايات فاما اسمه فهو على بن ابرهيم بن نجيب الدولة و اما نعوته فهو الامير المنتخب عز الخلافة الفاطمية فخر الدولة الموقق في الدين داعي امير المؤمذين سار بمن معة من الحجرية عشرون فارسا مختارة منتقاة وحين وصل ابن نجيب الدولة الى جزيرة دهلك لقيه الكازم الواصل من عدن محمد بن ابي العرب الداعي من ولد صاعد بن حميد الدين فكشف لابن نجيب الدولة اسرار اليمن و احوال الناس كلهم و اسماءهم و حلاهم و كفاهم و تواريخ مواليدهم

<sup>?</sup> قواهم <sup>4</sup>

<sup>5</sup> لاخمه 5

<sup>?</sup> الكاظم ؟

<sup>?</sup> فكتبت بخطّها <sup>1</sup>

عرقطة الجنبي <sup>2</sup> الـزر <sup>3</sup>

خدد فاخرج منه السلطان عبد الله بن يعلى الصليحي الشاعر الاديب الفاضل الكامل و ملكة و كان عبد الله بن يعلى هذا كثير الاموال فانتقلت امواله الى المسلم أبن الرز فقوبت شوكته و اتصل بالحرّة الملكة و بحواشيها و رجا ان تقيمه الحرّة عوضا عن المفضّل بن ابي البركات و بعث اليها بواديه عمران و سليمان فحسن موقعهما من قبلها و امرت بهما فعلما الخط على كبر فلما كان بعد ذلك زوّخت سليمان وعمران بعض ربائبها عندها وصارا يختلفان الى ابيهما بخدد و خولان مسقظهرة و لهم صولة و كلمة فلما مات المسلم ملك ولده سليمن حصن خدد و بقى عمران عندها ثم ان عمران حسنت حالة عندها و كان فتم بن مفتاح بعد موت المسلم ابن الرز2 خالف على الملكة مولاته بحص التعكر و استبد به دونها فتلطف عمران حتى خطب الى القائد فتح بن مفتاح ابنته بعد خلافه و عصيانه عليها بالتعكر فلما كانت ليلَّة الدخول بها دبرّ سليمن و عمران على فتــ حتى غدرا به و ملكا عليه التعكر فاجاره عمران و اشترط عليهما فتح اشياء وفيا له بها منهما 3 انهما وهبا له حصنا يقال له شار فنقل اليه من الذخائر ما يعزّ عليه فلما حصل التعكر بيد عمران واصل الحرّة الملكة ببذل الطاعة والنحدمة فلم تلتفت اليه و امتدّت ايدى خولان على الرعايا وغيرهم وعاثوا وافسدوا وكانت الليلة التي ملكوا فيها حص التعكر ليلة الاحد الثانى عشر من ربيع الاول سنة خمس و خمسمائة ولم تزل هذه حالة خولان مع الحرّة اذا رأتهم قد طغوا ارسلت الى عمرو بن عرفطة الجبني ٤ سطرا او سطرين بخطّها فيقبض على بلاد ابني النزر من العساكر 5 الفارس و الراجل فلا يخلصهما منه الا الضراعة اليها

مسلم أ أ منهم <sup>3</sup> منهم <sup>3</sup> المزرّ <sup>2</sup> بالعساكر <sup>3</sup>

المفضّل بتهامة فسار لا يلوى على احد حتى وصل الى التعكر و حصر الفقهاء فقامت خولان في نصرة الفقهاء و اقام الحصار عليهم ثم رأوا ان خولان خانليهم فقال لهم ابرهيم بن زيدان لن اموت حتى اقتل المفضل ثم اهلاً بالموت فعمد الى حظاياة من السراري فاخرجهن في اکمل زی و احسنه و جعل بایدیین الطارات و اطلعهن علی سقوف القصور بحيث يشاهدن المفضّل ويسمع هو وجميع من معم في حص عزان التعكر و كان المفضّل اكثر الناس غيرة و أنفة فقيل انه صات في تلك الليلة وقال آخرون امتص خاتما كان في يده معدًّا عنده فاصبح ميتا و المحاتم في فيه فكان موته في رمضان سنة اربع و خمسمائة و لما مات المفضّل طلعت الحرّة الملكة من ذي جبلة و خيمت بالريادي على باب التعكر و كاتبت الفقهاء و الطفقهم الى ان كتبت اهم خطَّها بما اقترحوه من أمان و اموال و اشترطوا عليها ان ترحل هي و جميع الحشود و يصل اليهم من يرضونه واليًا و يقيمون مع الوالى الى ان تصل غذائمهم ما منهم فوفت لهم بذلك و وأت التعكر مولاها فت بن مفتاح و حدثني السلطان ناصر بن منصور قال حدثني عمّل ابرهيم بن زيدان بعد نزوله من التعكر ان نصيبه من العين كان خمسة وعشرين الفا وكانت خرال قد دخلت منها الى مخلاف جعفر قبل موت الملك المفضل ستة الاف برمى الشعر و اكشرها بنو بحر و بنو صنة و مران و رواح و شعب حي و بنو جماعة ففرقهم المفضّل في الحصون و استحلفهم للملكة فلما صات المفضل وثب من مران رجل يقال له مسلم بن الرر6 على حصن

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> منة <sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> رزاح <sup>5</sup>

<sup>?</sup> الزرّ ،

فطاع عزان التعكر J. and Khi, فطاع عزان التعكر و سار محاصرًا للتعكر ? يشاهدهن ?

و هو في قبة بعران ,Khi "

من آل النرريع بمائة الف دينار كل سنة و حدثني الشيخ ابو الطاهر المقابوني قال اذكر يوما و أنا عند المفضّل بن ابي البركات بالتعكر و قد اتاه ارتفاع نصف عدن خمسين الف دينار فسيرها من وقلته الى الحرّة الملكة الى ذى جبلة و لم يتعلّق منها بشيء فعاتبته على ذلك فقال ليس ينفعني الله ما حصل عندها فلما وصل المال اليها اعادته اليه و قالت ابقه عندك فانت أحوج اليه سنًّا قال ابو الطاهر ففرَّق المفضّل على المحاضرين عشرة اكياس فنالني منها كيس فيه الف دينار وكان المفضل يحتجب حتى اليرجي لقاؤه ثم يظهر فيغني من احتمع ببابه من الوفود و يصل اليه الضعيف و القوى فينظر في احوال الاعمّال و العمال و يجيب عن كلّ كتاب وصل الى الباب ثم يغيب فلا يظهر ولا يوصل اليه و هذه عادته مذ عظم امرة و لما اخرج المنصور بن جيّاش ص زبید باخیه عبد الواحد بن جیّاش هاجر هو و عبیده الی الملك المفضل و التزموا على النصرة ربع البلاد فسار المفضل معهم فاخرج عبد الواحد و ملكهم ثم هم أن يغدر بهم و يملك زبيد عليهم فحين خلى التعكر من المفضّل و طالت اقامتة بتهامة و في التعكر ذايب يقال له الحمل و كان هذا الحمل متقمصا عمتمسكا بالدين فصعد اليه الى التعكر سبعة من اخوانه الفقها منهم محمد بن قبس 3 الوحاظي و منهم عبد الله بن يحيى و منهم ابرهيم بن محمد زيدان و له كانت لبيعة و هو عمّى اخو والدى لابيه و أمَّه و اخذوا الحصن من الحمل و كانت الرعايا من السنة قد قاوا للفقهاء إذا حصلتم في راس الحصن فاوقدوا الذار ففعلوا ذلك ليلا فاصبح عندهم على باب الحص عشرون الفا و استولت الفقهاء على ملك لم يعهد و وعل النحبر الى الامدير

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> لی من <sup>1</sup> منقمسا <sup>2</sup> منقمسا <sup>3</sup> قیس

تطلع من ذى جبلة في ايام الصيف فتقيم به و اذا برد الوقت سكنت بذي جبلة و المفضّل يتصرّف عن أوامرها و يدخل عليها مـع خواصٌ وزرائها و الامراء و الاكابر من عبيدها و هو رجل الدولـــة و مدبرها و المرجوع الى رأيه و سيفه و الحرة لا تقطع أمرا الآبه فعظم بذلك شانه و علت كلمثه و غزا تهامة \* برارا له و عليه و هبط عدن صراراً ولم يبق باليمن من يسامية ثم قال للحيرّة يوما و هو في التعكر انظری یا مولاتذا الی ما کان فی هذا الحصن من ذخائرك فانزلی به الى دار العزّ او فاعزليه في بعض هذه القصور و اما هذا الحجر يعني التعكر فاتركية لى فلا طاعة لك على فيه 2 بعد اليوم قالت 3 لو لم تقل هذا القول ما اخرجتك اليه العص حصنك و انت رجل البيت و لا حرج عليك منّى فيما عاد لسموّ قدرك و علوّ أمرك فنحجل منها و اطرق و نزات الحدّرة الملكة الى ذى جبلة ولم تغيّر من الاحوال شدًا فكان يغزل اليها ثم يقرضًاها في طلوع الحصن كعادتها فلا تفعل وهي في 5 ذاك تواصل برَّه بما يحسن عنده موقعه 6 من الجواري المغاني و السكساوي و الطيب و العبيد و الاستاذين و غير ذلك و من لامها فيه و حذرها منه ام تسمع كلامه وله في نصرتها و الذبّ عن اعمال دولتها مواطن حميدة منها انه حارب الداعي سبا بن احمد حين خطب الحرّة فلم تفعل فسار الى سبا في حيوش عديدة و حارب على بن سبا صاحب قيضان و اخرجه منه و حارب عمرو بن قرمطه الجننبي<sup>8</sup> و غيرة من سنجان و عنس و زبيد و استرجع لها نصف عدن

یحسن موقعه ،Khi

<sup>7</sup> Khi, July

<sup>?</sup> ارقطة لجنبي 3

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Read الخس

مرارا فنارةً له و تارةً عليه ,Khi

<sup>2</sup> al ela

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khi, ما نقالت

احوجتك Khi, احوجتك

<sup>5</sup> Khi, مع

عشرة و عاد على بن سبا شمس المعالى الى اليمن فملك حصون ابيه و دسّ عليه الامير المفضّل من قتله بالسمّ سنة خمس و تسعين و اربعمائة

## هذه اخبار الملك المفضّل بن ابي المبركات بن الوليد الخميري صاحب التعكر

لما اختط المكرّم بن علىّ دار العزّ بذى جبلة و انتقل عن صنعاء الى مخلاف جعفر قال عبد الله بن يعلى

هب النسيم فبت كالحيراني شوقه الى الاهلين و الجيران ما مصر ما بغداد ما طبرية كهدينة قد حقها نهران خدد لها شام وحب مشرق و التعكر السامى الرفيع يمان

و كان التعكر يومئذ في يد السلطان اسعد بن عبد الله بن محمد الصليحي ابن عمّ الملك المكرّم الذي قتل مع الداعي على بن محمد اخيه بالمهجم فسأت عشرة شدا اسعد بن عبد الله بن محمد ابن عمّ الملك المكرّم فنقله عن مجاورته و عن التعكر و عوّضه حصون ريمة و اعماله و و ولا اخاه ابا الفتح بن الوليد حصن تعز و المفضّل يتوصف للملك المكرّم بذي جبلة و هو من صغار الدار الذين يدخلون على الحرّة الملكة في رسائل الملك المكرّم و الحواج بينهما و لما مات ابو البركات والد الامير المفضّل بعد الملك المكرّم جعلت مات ابو البركات والد الامير المفضّل بن ابي البركات بعد ابيه و كان التعكر مقرّ ذخائر بني الصليحي التي صارت اليهم من ملوك اليمن و الحرّة والحرّة والحرّة والمهرّم و الحرّة العمر و الحرّة المكرّم و الحرّة العمر المفضّل بن ابي البركات بعد ابيه و كان التعكر مقرّ ذخائر بني الصليحي التي صارت اليهم من ملوك اليمن و الحرّة

سيرة ,Khi | والياً في النعكر واعمالها و ولَّى اخاه

و جعل ابا المبركات بن الوليد .Khi أ الفتوح Read

احد يقرل مولاتنا مولاتنا وارسل الداعي سبا بن احمد الى الحرّة الملكة في السرّ يسألها أن تأنَّن له في الدخول اليها الي قار العز ليتوهم الناس انه دخل بها ففعلت ذلك و زعم قوم من اهل ذي جبلة انه اجتمع بها ليلة واحدة ثم ارتحل في صبيحتها و قوم يقولون انها بعثت اليه جاريتها فلانة وكانت شبيهة بها ونمي ذاك الى الداعي سبا بن احمد فباتت الجارية واقفة على راسة و هو جالس لا يرفع طرفه اليها حتى اذا طلع الفجر صلّى و امر بضرب الطبول وقال للجارية اعلمي مولاتنا انها نطفة شريفة لا توضع الا في مستحقها ثم سارفام يجتمعا بعد و يقال ان الداعي سبابن احمد ما وطيء أمة قط ولا شرب مسكرا وكانت زوجته الجمانة بنت سويد بن يزيد $^{1}$  الصليحي تقول انا لا اغير على مولانا سبا لانه لا يطأ امة قط و العربيات تقول ما ذا انسلت حوا مثل الجمانة غير اسما بنت شهاب و دخل في هذه المدّة شجاع الدولية و اغذوه و دفع له شمس المعالى الوفا من المال و كان كريما و هو زوج فياطمة بذت المكرّم من الحَرَّة الملكة ثم تــزوَّج عليها فكتبت الى أُمَّها تستــنجدها فالمدَّتها بالـفـضل2 بن ابي البركات في عسا كر و لبست فاطمة زي الرجال و فصلت من حصن زوجها في عسكر المفضل فسيرها الى أمها الملكة و ادام الحصار على شمس المعالى حتى اخرجة من مملمته بامان على نفسة فوصل الى الافضل مستنجدا به فلم يلتفت الافضل اليه ولم يكرمة و حمل اليه الامير شجاع الدواـة الذي كان قد اغذاه في اليمن ثــلاثون اردبا من الشعير ولم يطعمه لقمة خبز و لا احسن معه

يرد على الحرة الملكة السيّدة الرضية النزكية وحيدة النزمن سيّدة ماوك النرمن 2 عمدة الاسلام فخيرة الدين عصمة المسترشدين كهف المستخين ولية امير المومنين وكافلة ارليائه الميامين ويقول لها وما كان المؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون اهم النحيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا و قد زوّجك مولانا امير المومنين من الداعي الاوحد المنصور المظفّر عمدة الخلافة امير الامواء ابي حمير سبابن احمد بن المظفر على الصليحي على ما حضر من المال و هو مائـة الف دينار عينا و خمسون الفا اصنافـا من تحف و ألطاف و طيب و كساوى فقالت اما كتاب مولانا فاقول فيه اني القي الي كذاب كريم انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم و لا اقول في أمر مولانا يا ايها الملا أفتوني في امرى ما كنت قاطعةً امرًا حتَّى تشهدون و اما انت يا ابن الاصبهاني فوالله ما جدّت الى مولانا من سبا بنبأ يقين و لقد حرفتم القول عن موضعة و سوّلت لكم انفسكم امراً فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون ثُم تقدّم زريع بن ابي الفتم وزيرها و الاصبهاني و نظرا وهما فلم ينزالوا يالطفون بها حتى اجابتهم فعقدوا النكاح وام يلبث سبا بن احمد ان سار في أمم عظيمة الى ذي جبلة فاقام بها شهرا و الضيافات الواسعة على صخيمه و انفق على عساكرة من ماله مثل قدمه اليها من المهر و اتبي الداعي سبا بن احمد من على محتب و شرف افعاليا \*و خفا ذكره عنده 7 و أنّ احدا من الناس لا يعدل بها احدا 8 و كل

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Khi, راي

<sup>6</sup> mle ?

ماحقر نفسه معه ,Klii, ماحقر

<sup>6</sup> Omit last ?

<sup>1</sup> السلام 1 ?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Khi, الين

للمستنجدين ،Khi

بن علی Khi, تا ک

العرب ليلا و هم صرتبون على باب زبيد في عشرة الاف و كانوا ثلاثة الاف فارس وعشرة الاف راجل فلم ينبج منهم الأصبابة يسيرة و هلك الجميع قتلا بالحراب و هرب سبا في تلك الليلة راجلا في اغمار الناس حتى لقية في اخر الليل من حملة فلم تعد العرب الي تبامة بعدها و من اخبار سبا بن احمد الداعي ما حدثني به الفقيم ابو عبد الله الحسين بن على البجلي عن ابيه و كان يسكن بذي جبلة و هو من خواص الداعي سبأ بن احمد قال لما مات المكرم بن على عن الحرّة الملكة السيّدة بنت احمد خطبها الداعي سبا بن احمد فكرهت ذاك فجمع العساكر وسارمن اشيح يريد حربها بذى جبلة فجمعت هي ايضا جنودا اعظم من جنوده وتصاف العسكوان و شبّ اليحرب بينهما اياما ثم قال له اخوها لامُّها سليمان بن عامر الزواحي والله لا اجابةك الى ما تريد الَّا بأمر الامام المستنصر بالله اسير المومنين فترك سبا بن أحمد الداعي الاوحد المنصور قدَّلها و رجع إلى أشير و سيّر الى الامام المستنصر بالله رسولين هما القاضي حسين أبن اسمعيل الاصبهاني و ابو عبد الله الطيب فكتب الامام المستنصر بالله اليها في أثناآء المكاتبات ثلاثة اسطر يأمرها فيها بنكام الداعي سبا بن احمد <sup>2</sup> أستانا له يعرف بحامل المدية <sup>3</sup> و ينعت بيمن الدعبة برسم الدخول على الحرّة الملكة قال الجبلي " و كنت فيمن بعثه الداعي سبا بن احمد من حص اشيع الى ذى جبلة صحبة الرسولين و الاستاذ الواصلين من القاهرة المعزية فحين دخلنا على الحرَّة الملكة السيَّدة بنت احمد وهي بدار العزُّ من ذي جبلة تكلُّم الأستاذ و هو واقف بين وزراءها وكتابها واهل دولتها قيام لقيامه فقال امير المؤمنين

<sup>3</sup> Khi, الدية, see Makrizi I. 449 ابو عدد الله لحسين ،Khi حامل الدواة]

و سير اليها ,Khi <sup>2</sup>

من الجدال و فروته عالية أو كانت حصون بني المظفّر مطنّة على تهامة مصاقبة لاعمال زبيد و هي اقرب الي تهامة من جميع الجدال و من حصونهم مقر و وصاب و قوارير و الظرف و الشرف و من الشرف هذا ثار ابن مهدى و نو الرسة و ظفار و ريمة و مخاليفها و جكم مصاقبة اعمال سبا لتهامة كان يساقي جيّاش سجال الحرب و ذلك ان العرب كانوا اذا برد النسيم جمعوا و نزلوا الى تهامة فلا يلبث جدّ ش الا ان يتنزّج من البلاد ولكن غير بعيد و يقيم سبا يجبى خراجها و لا يؤذى احدا من الرعايا بظلم و لا غيره فكان يحتسب للعمَّال بما قبض منهم جياش في اشهر الصيف و الخريف فاذا خرج الشتا و الربيع ارتحات العرب عن تهامة الى الجبال و ملكها حياش فقارة يكون رحيل العرب عنها بالقتال و تارة بالوبا<sup>2</sup> و إذا عاد جياش الى زبيد نشرت المصاحف و ابتهات له الرءايا بالدعاء و حلفت $^{3}$ الفقهاء وتطاولت العلماء واحتسب جياش ايضا للعمال وجباة الاموال بما قبضه منهم سبا في شهور الشتاء و الربيع و لما طال ذلك من امرهما اشار الوزير خلف بن ابني الطاهر على ابن جياش بان يعتقله ويقبض على امواله واملاكه ويقيم محمد بن الغفاري وزيرا له فذمل ذلك ثم أن خلفا نقب الحبس و هرب الى سبا فحسن موضعة منه فلم يزل يحسن لسبا النزول الى تهامة و ضمن لنه من الحيرة \* و المكايد ما يقطع به دابرة جياش لسبا مالا يقوم به مقام النصف و أن يشترط على سبا أبعاد الوزبر خلف من عندة فلما فعل جياش ما اشار به الوزير استحكمت اطماع العرب في البلاد و إطمانوا ثم أن القائد ريحان الكهلاني مولى سعيد بن نجاح بيّت

<sup>3</sup> Khi, ظهرت ; perhaps ظهرت ?

العلق ذروته . Yak 1 1-713 بغير قة ال Khi, الغير قال

باقوال الحكماء منشأ بالشعر يثيب بالمدح و يثيب على المدح و من ذلك قول على بن الحسين بن القم فيه

و لما مدمت و الهيزرى بن احمد اجاز و كافانى و على المدح بالمدح فعوظنى و شعرا بشرا و زادنى نوالا فهذا راس مالى و ذا ربح شققت اليه الناس حتى رايته و نام فكنت كمن شق الظلم عن القبح فقيم دهز و ليس فيه ابن احمد و ننزه و دهر كان فيه عن القبح

و اما مقرّ عزّه فعص يقال له اشيم و كان اشيم حصنا عاليا يماثل مسار و التعكر أو حدثنى المقرى سليمان بن ياسين و هو من اصحاب ابي حنيفة قال بن بحص اشيم لياليا أو انا عند الفجر أرى الشمس تطلع من المشرق و ليس فيها أن من النور شيء و اذا نظرت الى تهائمة رايت عليها من الليل بقايا أو وطحاً يمنع الماشى ان يعرف ماحبه من قريب و كنت اظن ذائ من السحاب او البخار و اذا هو عقائل الليل فاقسمت ان لا اصلى الصبح الا على مذهب الشافعى لان اصحاب ابي حنيفه يؤخّرون الصبح الا على مذهب الشافعى لان اصحاب ابي حنيفه يؤخّرون الصبح الى ان تكاد الشمس ان تطلع على وهاد تهائة و ما ذلك الا ان المشرق مكشوف لاشيم ان تطلع على وهاد تهائة و ما ذلك الا ان الله المشرق مكشوف لاشيم

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> J. آنزه

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Khi, من

في العز و المنعة ,Khi

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Yak. ليالي كثيرة

الها Yak. لها

ضبابًا . Yak

عقابيل . Yak

صلاة الصبيح . Yak

<sup>18</sup> Yak. تا Xak

<sup>1</sup> Khi, asala يمدح مادحه

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. and Khi, مدحت

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khi, جازاني J. كافاني

<sup>4</sup> J. and Khi, فعوضتي

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J. and Khi, بشعرى

<sup>6</sup> Khi, Lbe

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Khi, لقيته

<sup>8</sup> J. and Khi, الى

ف قَبِّعَ دهر با Khi

هؤلا الخوارج قال فلما وقيف سعيد بن نجاح على كةاب الحسين بن التبعى حسن موقع ذاك عنده و استحقة الفرح بذلك فخرج من زبید یرید نی جبلة فی ثلاثین الف حربة و کان مسیره فی یوم قد وعده التبعي فيه و قد كانت الحسّرة الملكة كتبت الى الملك اسعد بن شهاب و عمران ابن الفضل الى صنعآء ان يخلفوا نجاحا على تهامة في ثلاثة الاف فارس ثم يتبعان اثرة منزل بمنزل ففعلوا و لما نزل سعيد بن نجاح تحت حص الشعير أ اطبق الجيشان عليه فقتل هو و من معه و قديل نجا منهم الفان و نصب راسه تحت الطاقة القي تسكفها التحترة بدار العترو كانت أمّ المعارك زوجة سعيد بن نجاح معه وهي التي عرفت راس مولاها في القتلي فصلب بالقرب من طاقتها وكانت الحرّة الملكة تقول عند صلب راس سعيد بن نجام لیت لك عینا یا مولاننا حتى تنظري راس الاحول تحت طاقة أمّ المعارك و في سنة أربع و ثمانين و اربعمايه مات المكرّم بن على و اسند الوصية في الدعوة الى الامير الاجلُ الاوحد المنصور المظفّر عمدة الخلافة امدر الأمراء ابي حمدر سبا بن احمد المظفّر بن على الصليحي

اخبار الداعى مسا بن احمد بن المظفّر بن على الصليحى اما صفته فكان دهيم الخلق لا يكاد يظهر من السرج \* بطائل و اما هو فكان جوادا كريما شاعرا اديبا فاضلا عالما بالمذهب الطاهر خبيرا

<sup>3</sup> Khi, اقصيرا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Deest in Khi.

الشعر ,Khi

دميم الخلق Khi, ذميم

عادت الى صنعاء وأ قالت للمكرّم ارسل يا مولانا على اهل صنعاء فليحتشدوا في غد ليحضروا الى هذا الميدان فلما حضروا قالت له اشرف عليهم انظر ما ذا تري فلم يقع طرفه الَّا على برق السيوف و لمع البيض و السُّنة ثم لما توجهت الى ذى جبلة قالت له احشد اهل ذى جبلة و من حولها فلما اجتمعوا صبيحة اليوم الثاني قالت اشرف يا مولانا انظر هؤلا القوم فلم يقع بصرة الله على رجل يجرّ كبشا او يحمل ظرفا مملوءا بالسمن او العسل فقالت له العيش بين هؤلا اصلم فانتقل اللمير المكرّم الى ذى جبلة فاختطّ بها دار العزّ الثاني في فی بور و کان حائطا فیه بستان و اشجار کثیرة و هو مطلّ علی النهرین وعلى الدار الاولى و امرت الملكة السيّدة ببناء الدار الاولى مسجدا جامعا وهو المسجد الجامع الثانى وبها قبر الملكة السيّدة رحمها الله تعالى الى الآن وكان بناء الدار دار العزّ الثانية الكبيرة سنة احدى و ثمانين و اربعمائة ثم <sup>استن</sup>خلف المكرّم على صنعاء عمران بن الفضل اليامي الهمداني و اسعد بن شهاب و في هذه السنة دبترت الحبرة الملكة في قتل سعيد بن نجاح الاحول و ذلك انها امرت الحسين بن التبعي صاحب الشعير<sup>3</sup> ان يكاتب سعيد الاحول الى زبيد ويقول له أن المكتّرم قد أصابة الفالج و عكف على اللذات ولم يبق امره الا بيد امراته و انت اليوم اقوى ملوك اليمن فان رايت ان تطبق على ذى حبلة انت من تهامة و نحن من الجبل فتسريح منه و ترجع اليكم البلاد باسرها فافعل فدولتكم أحبُّ الى المسلمين من

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. and Khi, الشعر

<sup>2</sup> فيتستريخ ا

<sup>!</sup> و .in() ا ! و انظر <sup>:</sup>

فرزقت منه عبد المستعلى و امّا فاطمة بنت الحرّة الملكة من المكرّم بن على فتزوجها شمس المعالى على بن الداعي سبا بن إحمد و ماتت أمّ همدان سنة ست عشرة و خمسمائـ $1^{1}$  و اما فاطمة فماتت بعد امها بعامين و ذلك في سنة اربع و ثلثين و خمسمائة و سمعت غير وأحد من شيوخ ذي جبلة يقول أن الصليحي كان يخصّها من الاكرام في حال صغرة عبما لا يماثلها فيه احد و يقول لاسمآء اكرميها فهي والله كافلة ذراريذا وحافظة هذا الامر على من بقى منا قالوا و سمع غير ذلك منه في غير موطن و امّا سبب انتقال المكرّم بن على من صنعآء الى مدينة ذى جبلة فان المكرّم حين ماتت والدته الحرّة اسماء بنت شهاب فوّض الامر الى زوجته هذه الملكة السيّدة بنت احمد و استروح الى السماع و الشراب و استبدّت الملكة السيّدة بنت احمد بالاسر ويقال انها استعفته في نفسها و قالت لـه انّ امراة تراه للفراش لا تصلح لـتدبير فدعني و ما انا بصدده فلم يفعل ثم انها ارتحلت من صنعاء في جيش جرا, و تركته في صنعآء و ارتادت ذي جبلة و جبلة كان رجلا يهوديا يبيع الفيّار في الموضع الذي بنيت فيه دار العنز الأولى وبه سمّيت المدينة و أوّل من اختط ذي جبلة عبد الله بن محمد الصليحي المقدّول بيد الاحول مع اخية الامير عليّ بن محمد الصليحي الداعي يوم المهجم و كان اخوه قد ولاه حصن التعكر و هذا الحصن مطل على ذی جبلة و هی فی <sup>سف</sup>حه و هی مدینة بین نهرین جاریین فی الصيف والشتا واخلطها عبد الله بن محمد سنة ثمان وخمسين و اربعمائة ثم حشرت الرعايا في مخلاف جعفر تحت ركابها لما<sup>3</sup>

توفيت قبل أُمّها سنة ٥١٠ Khi, ٥١٠ إِ صغرها <sup>2</sup>

بن شباب و قوم یزعمون آن علیا ولد التحسین بن علی بن القم ولی زبید اسعد بن شهاب ولی قبل ولایة اسعد ابن عراف 2

## اخبار للزّة الملكة السيّدة بذت احمد

اسمها سيدة بنت احمد بن جعفر في موسى الصليحي و أمّها الرداج بنت الفارع بن موسى ثم مات عنها احمد ابو الحرّة السيدة فخلف عليها عاصر بن سليمن بن عاصر بن عبد الله الزواحي فولدت له سليمن بن عامر بن عبد الله الـزواحي و هو اخو البحرّة الملكة للمها و ولى الدعوة البهاشمية 4 بامرها ثم قبتله الامير المفضّل بن ابي البركات بن ابي الوليد ً بالسمّ رحمة الله علية و كان موادها سنة اربعين و اربعمائة 6 و ترآت اسمآء بنت شهاب تاديبها و تهذيبها ويقال انها قالت يوما السمآء رايت البارحة كان بيدى مكنسة و انا اكنس قصر مولانا فقالت لها اسمآء كاتى بك والبله يا حميرا وقد كنست آل الصليحي و ملكت امرهم و اما صفتها فكانت بيضاء حمراء مديدة القامة معتدالة البدن الي السمن اقرب كاملة المحاسن جوهرية <sup>7</sup> الصوت قارئة كاتبة تحفظ الاخبار و الاشعار و التواريخ و ما احسن مما كانت تلحقه بين سطور الكتاب عنها من اللفظ و المعنى و بني بها المكرّم احمد بن عليّ في ايام ابية عليّ بن محمد الصليحي علم احدى و ستين و اربعمائة فولدت له اربعة اولاد محمدا و عليا و فاعلمة و أمَّ همدان فامَّا صحمد و على فماتا طفلين بصنعآء و امَّا أمَّ همدان فتزرجها السلطان احمد بن سليمن الزواحي وهو ابن خالها

<sup>5</sup> Read بن الوليد

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Khi 444.

<sup>?</sup> جهروية perhaps ; جوهرية Khi

<sup>1</sup> Read والد

<sup>?</sup> مع اسعد بن شهاب ؟

بن محمد بن جعفر ,J. and Khi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Om. Khi.

فقالت اسمآء بنت شهاب إذا المال لم تصرفه أ في مستحقّه فما هو الاحسرة و وبال ثم كتبت الى اخيها اسعد بن شهاب تأمره ان يحتسب لاحمد بن سالم بعشرين الفا من ارتفاع السنة الحاضرة صلة له و برًّا به ولم تلبث اسمآء بنت شهاب ان ماتت بصنعآء سنة سبع و تسعين و اربعمائة² و في هذه السنة أمر المكرّم بضرب الدينار الملكى و اليه ينسب و هو دينار اليمن و المكتوب عليه الملك السيّد، المكرّم عظيم العرب سلطان امدر المؤصندن و الى الدوم الدينار على هذه السكّة الى ان ولى الداعى عمران بن محمد بن سبا النرريعي ما مثاله اوحد ملوك الزمن ملك العرب و اليمن عمران بن محمد ثم<sup>3</sup> عاد بنو نجاح فاخرجوا احمد بن شهاب من زبيد و ملكوها سنة تسع و سبعين ثم اخرجهم المكرّم بن على منها و قــتل سعيد بن نجاح الاحول تحت حصن الشعير بحيلة من السلطان ابي عبد الله التبعي ياتي شرحها في اخبار الحرّة الملكة السيدة بنت احمد و كان معيد الاحول في سنة احدى و ثمانين و اربعمائة و في هذه السنة خرج جيّاش بن نجاح و الوزير خلف بن ابي الطاهر الاموى الى عدن متنكرين و سافرا الى الهند و اقاما بها ستة اشهر و عاداً الى زبيد فملكاها في بقايا تلك السنة و في هذه الكرّة ولي اسعد بن عراف زبید و جعلوا  $^{6}$  معه علی بن القمّ ولد $^{7}$  الحسین بن عليّ بن القمّ الشاعر وزيراً و كاتبا على جارى عادة جده مع اسعد

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> كان مقتل <sup>5</sup>

<sup>6</sup> J.z. ?

<sup>7</sup> Read والد

<sup>?</sup> جرت '

تصرف 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. and D. 479, Khi, 474.

وفيها J. and Khi, اوفيها

<sup>?</sup> الشعر ا

و هو ينتفض راسه و تتحرك بشرة وجهه ثم قالت له من صاحبيك فسمَّاهما لها فوهبت لاحدهما ارتفاع عدن في تلك السنة و كان مائة الف ديذار و وهبت للاخر حصني كوكبان و حوبان و مخالفيهم و ليسا دون ارتفاع عدن ثم دخل الجيش ارسالا و هي في الطاق لا تستر وجهمها و تملك عادتها في ايام زوجها لسمو قدرها عمن يحتجب عنه المنساء ثم تقدّم المكرّم فأسر بانزال الراسين و بني علیهما مشهدا وانبا ادرکت مشهد الرأسین ویقال آن اسمآء بنت شهاب قالت للمكرّم حين سفر عن وجه من كان مجيئه كمجيئاك فما ابطأ و لا اخطأ ولم يكن قواها في كذابها انا حاملة من العبد صحّة و انما ارادت ان تستثیر حفیظته و نادی مذادی المکرّم یومئذ برفع السيف بعد الفتم وقال للنجيش اعلموا ان عرب هذه البادية يستولدون الجوار السود فالجَلدة السوداء تعمّ العبد و الحرّ و لكن اذا سمعتم من یسمّی العظم عنرما فهوحبشی فاقتلوه و من سمّاه عظما فهو عربی فاتركوه ثم ولى خاله احمد بن شهاب اعمال تهامة على جارى عادته و ارتحل الى صنعا باسمآء بنت شهاب قرير العين بالظفر و ادركت اهل زبيد اذا شتم السوقي صاحبه قيل $^1$  له تشتم $^2$  الرجل فيقول الشاتم للرجل والله الذي اخذ أمَّه من زبيد و قبتل من الحبشة عشرين الفا دون أمَّه لعمرى انَّ هذا هو الرجل حقًّا ثم ان المكرم اعطى خاله اسعد بن شهاب ولاية زبيد و ما معها 4 لابن شهاب في هذه الكرة احمد بن سالم العامل و وافده ارتفاع تهامة ففرقت اسمآء على وفود العرب معظمة فنتف احمد بن سالم اسميته و قال دخلت النار في هذا المال ثم صار الي ما صار اليه

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lacuna in text.

اسعد بارتفاع ا

<sup>?</sup> و قيل <sup>1</sup>

اتشتم ،Khi

الرجل <sup>'</sup> Read الرجل

و ليست اليوم ازيدكم غير ما سمعتموه منّى بالامس و فيما قبله و فيما قلم الرجوع و في المسافة إمكان فامّا اليوم فقد صار الخيار الى عدوكم لانّكم توغلتم عليه خيسة و أنما هو الموت او العار بفرار لا يجدو ثم أنشد قول ابى الطيب الممتنبّى

وأورد نفسي و المهنّد في يدى موارد لا يصدرن من لا يجالد

و كانت الحبشة يوميّن قد صفّت في عشرين الف راجل و كانت ميمنة العرب لأسعد بن شهاب وعمّه وقال لهما المكرّم لستما كأحد من هذا الجيش لاتّكما موتورا**ن** و مولاتنا أخت أحدكما و ابنة <sup>2</sup> الاخر و سار المكرّم في القلب و انطوى العسكر ْ و التقى القوم فقاتلت \* العبشة التي كانت في القلب و انطوى جناحها <sup>4</sup> فانكسرت الاجوش 5 و قتلوا قتلا ذريعا و هرب سعيد بن نجاح الاحول و من معة الى دهلك و جزائرها ولم يزل القتل في الناس الى صلاة الظهر على باب المدينة ثم كان اوّل فارس وقف تحت الراسين المصلوبين وتحت طاقة اسمآء بنت شهاب ولدها المكرم احمد بن على الصليحي فقال لها المكرّم وليست تعرفه ادام الله عزّك يا مولاتنا فقالت مرحبًا يا وجه العرب فسلَّم عليها صاحباه مثل سلامه ثم سألته من هو فقال لها إنا احمد بن على بن محمد قالت أنّ احمد بن على في العرب كثير فاحسر لي عن وجهاك حتى اعرفك فحسر التحديد° عن وجه فقالت صرجبًا بمولانا المكرّم و في تلك التحالـة أصابه الهواء فارتعش و احتجلت بشرة وجهه و عاش عدّة سنين

لخيشة قتالا شديدا ساعة من Khi, النهار فانطوى عليهم الجناحان إلنهار فانطوى عليهم الجناحان إلاحيش 5

فرقع المغفر, Khi ; فحسر عن لثامه . أ

و الميسرة لع**د**ه ,Khi

ابنة اخى Read

قاصطدم لجيس Khi, فاصطدم

البوادي الى زبيد وتحصَّدوا بها من خوف العرب و كنت قد بلغت في الخدمة الى سورة و السماء ذات البروج ولم يكن لى شغل في اليلتي تلك الا التلارة الى حيث بلغت من الختمة و المسجد محمول في قفرة من الارض فاذا انا بفارس يهوّلني و انا لا اتحققه لغطاط الرض و بقايا الغبش فركز رصحة و اسنده الى الجناح الغربي الذي انا فيه ثم نرل فصعد الى شخص ما رايت في ولد آدم اتم منه خلقة و لا احسن منظرا و روائحه روائح الملوك ثم قام الى جانبي فصلّى والم يلبث الصباح أن تجلَّى و أذا رمحه أنبوبة من اليراع الـكولمي و لا تلتقى عليه من الكفان أو الفرس مثل البعير ثم قال لى اختم حزبك فتختمت و هو مصغ الى التلاوة و أمرني ان ادعو عند الختم ففعلت و هو يؤيِّس على الدعاء و اذا النحيل قد اقبلت عند طلوع الشمس ارسالا و حرفا ° من هجول ذلك الخبت وكلّ رعيل منهم يسلّم عليه ويقف وكان تحيّتهم له انعم الله صباحك 3 مولانا و ادام عزّه و لا بزيدهم على الرَّد اكثر من قوله مرحبًا يا وجود العرب الي ان تكاملواً و صعد اليه من المسجد اقوام لم اعرف منهم الله اسعد بن شهاب جحكم ولايته علينا اهل زبيد فقلت السعد من هؤلا فقال امّا هذا فالمكرّم الملك السعيد احمد بن على الصليحي و امّا هذا فالكرم اليامي و امّا هذا فعامر الزواحي اكرم عربي تمشي به الخيل ثم عرضوا على رابع ان يطلع اليهم فلم يفعل و هو عمّ اسعد ابن شهاب و عمّ السيدة اسمآء بذت شهاب و ليس دون الاربعة في شرف و لا حسب ثم قام المكرم فخطبهم بحيث يسمع و حفظت من كلاءته قوله ايها المؤمنون أن عزائمكم لو تجسمت جديدًا لكان قد ارهفته

<sup>?</sup> له من الكفأة 1

<sup>?</sup> حزقا "

من المهجم عائدا الى زبيد و الرئسان ينقلان امام هودجها الى ان ركزهما قبالة الطاقة التى اسكنها بنربيد فيها واقامت اسماء بنت شهاب عند سعيد بن نجاح سنة كاملة فى أسرة

اخبار مسير الملك المكرم عظيم العرب سلطان امير المؤمنين احمد بن على دن محمد الصليحي من صنعاء الى زبيد لاخذ ألم اسماء بنت شهاب من أسر سعيد بن نجاح الاحول

قالوا لما اعيت الحيلة في ايصال كتاب من اسماء الي المكرّم او مفه اليها احتالت اسماء وكتبت كتابا وجعلته في رغيف و احتالت في ايصاله الى سائـل ضعيف فاوصله الى المكـرّم في شوّال سنة خمس و سبعین و اربع مائه و هی تقول فیه انی قد صرت حبلی من العبد الاحول فان ادركـــتـنى قبل ان اضع و الَّا فهو العار الـذى لا يزول فلما وقدف المكرم على الكتاب جمع الناس و اوقفهم عليه فضجّوا بالبكاء و ثارت الحفائظ و سار المكرّم من صنعاء في ثلاثة الأف فارس بعد ان حالفهم و خطبهم لنفسه و حرّضهم و استنصرهم و كان فصيحا خطيبا شجاعا مشهورا بالثبات و الاقدام ولم يكن في زمانه من يتعاطى حمل رصحة و سيفة و قوسة و شدّة قوتة و عظيم خلقته ولم يزل في كل منزل يخطب الناس و يقول لهم من كان يرغب في الحيوة فلا يكن معنا الى ان صفا له من الحلفا الف و ستمائة أ فارس و عاد عنه الف و اربعمائه و حدثني الشيخ الفقيه المقرى سليمان بن ياسين قال حدّثني الشيخ الزاهد محمد بن علية قال كنت في مسجد التريبة يوم الجمعة عند طاوع الفجر وقد دخل اهل

الرياح اذا اشتدَّت ثم عاد الصليحي الى صنعآء حرسها االه بعد دخوله الى زبيد فاقام بها اثنتى عشرة سنة لا يريم منها و من اخبار $^{1}$  مقتل الداعي على بن محمد الصليحي و هو في يوم السبت اليوم الثاني عشرمن ذي القعده سنة ثلاث و سبعين و اربعمائة وقيل في سنة تسع و خمسين و اربعمائة و هي رواية صحيحة ثم ولّى الامير الداعي الاجل المظفّر في الدين وليّ امير المومنين عليّ بن محمد الصليحي اعمال الحصون والجبال لقوم يثنق بهم وأخذ الملوك الاكابر في صحبته و أخذ معه زوجته الحرّة اسماء بنت شهاب أمّ الملك المكرّم و عزم على الــ توجه الى مكة حرسها الله تعالى و ولّى ابنه المكرم صنعاء و استخلفه و توجّه في الفي فارس من آل الصليحي مائة وستون حتى اذا كان بالمهجم و نزل في ظاهرها بضيعة يقال الها أمّ الدهيم و بئر أمّ معبد و خيّمت عساكره و الملوك التي معه من حوله مثل \* معن و ابن معن معن و ابن الكرندى و ابن التبعى و وايل بن عيسى الوحاظي و نظراعهم من الملوك الذين أخذهم الصليحي خوفا منهم ان يثوروا بعدة على البلاد ولم يشعر الناس و هم مرتبون في احوالهم متفرّقون في انديتهم و انكشف الخبر عن قطع راس الامدر على و اخيه عبد الله بن محمد الصليحي و أحيط بالناس فلم ينبج منهم احد و انتقل الى سعيد بن نجاح الاحول و رماهم بالحراب و ابقى على وأيَّـل بن عيسى الأحاظي و على ابن معن و ابن الكرندي و قتل من بقى و سبى اسماء بنت شهاب أمَّ الملك المكرِّم فاقبل

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. على بن معن 1

و اخلاط السودان فسار اليهم الصليحى فى الفى فارس و سبعمائة فارس فالتقوا بالنرايب من اعمال ابن طرف و هو الوطن الذى والدت فيه و بها اهلى الي اليوم فاستحرّ القتل اوّل يوم بالعرب ثم كانت الدائرة على السودان فلم يبق منهم الا الف احتازهم جدّ احمد بن محمد فى حصنه بعكوة و العكوتان جبلان منيعان لا يطمع احد فى حصارهما و فيها أ يقول زاجر الحاب اذا نفروا يخاطب عينه الحد فى حصارهما و فيها ألي يقول زاجر الحاب انا نفروا يخاطب عينه

اذا رایت حبلا شماد عکاد و عکوتین من مکان بادی فابشری یا عین بالرقاد

و جبلا عكاد فوق مدينة الزرايب و اهلها باقون على اللغة العربية من المجاهلية الى اليوم لم تتغيّر لغتهم بحكم انهم لم يختلطوا قط باحد من اهل الحاضرة في مناكحتهم و لا مساكنهم و هم اهل قرار لا يظعنون عنه و لا يخرجون منه ولقد اذكر انى دخلت زبيد في سنة ثلاثين و خمسمائة اطاب النقه دون العشرين فكان الفقها في جميع المدارس يتعجّبون من كونى لا الحن في شيء من الكلام فاقسم الفقية نصر الله بن سالم الحضرمي بالله تعالى لقد قرأ هذا الصبي في النحو قراءة كثيرة فلما طالت المدّة و الخلاة بيني و بينه صرت اذا لقيته يقول مرحبا بمن حنثت في يميني لأجله و لما زارني والدي و سبعة من احواني الى زبيد احضرت الفقها فتحدّثوا معهم فلا والله ما لحن احد منهم الا لحنة واحدة نقموها عليه و نعود الى ذكر الداعي على بن محمد الصليحي و ادركت العظام و الاظفار في موضع الوقعة تنسفها

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Read جبلی

<sup>1</sup> Read olo

<sup>?</sup> فيهما ؟

يتعلُّق بذمتي منها الله ما لا اعلم به قال اسعد بن شهاب و كان مولانا على بن محمد الصليحي قد ولي معى ثلاثة رجال كا نوا اعوانا لي على اردت أصن الكفاف و العفاف عن أموال الناس فمنهم أحمد بن سالم كان اليه أبر العمالة من وادى حرض الى قريب من عدن فكان اليه امر العمالة من الجهات و كان يحمل عن قلبي شغب العمال و استخراج الاموال و لا احصر من احواله 2 الا على حساب معمول او مال محمول و منهم القاضي ابو محمد الحسين بن ابي عقامة و هو من ولد محمد بن هرون التغلبي الذي قلَّدة المامون بن الرشيد الحكم باليمن مع ابن زياد فكان قائما عني باموال<sup>3</sup> الشريعة قياما يجهد عيبه و يومن عيبه و منهم ابو الحسن على بن محمد القم و هو والد الحسين بن على بن محمد القم الشاعر و كان هذا من اعيان الرجال كرما و رياسة و كفاية في الكفاية و كان صحيد الشعر و هو القايل في اخيه و قد عنفه في شدّة ميله الى واده الحسين من مقطوع

تراه بعین لا نزال تری بها بنیه و ما کل اارجال رجال

قال اسعد بن شهاب فجعله الداعي على بن محمد الصليحي معي وزيرا و كاتب انشاء و امرني هو و مولاتذا اسماء ان لا اقطع براي دون راية وكنت ارسله في كلّ سنة وافدا عني الى صنعآء صحية العامل احمد بن سالم عامل تهامة و اتجمل من تهامة في كل سنة من العين خاصة الف الف دينار فلا يرجع الى صاحباي في كلّ سنة الا بصلة من مولانا و مولاتنا مبلغها خمسون الف دينار فاقسمها بيني و بين اصحابي و من اخبار الامير عليّ بن صحمد الصليحي انه في سنة ستين و اربعمايه بلغه ان ابن طرف قد اجتمع اليه من ملوك الحبشة

ئ -سد ا

<sup>3</sup> yale? ylage? ? على ما اردتُ ¹ 2 laglls 2

ان يوليها صهرة اسعد بن شهاب صنو اسماء بنت شهاب زوجة على بن محمد الصليحي أفقال لها زوجها مولاتذا انيّ لك هذا قالت هو من عند الله أنَّ الله يرزق من يشآء بغير حساب فتبسّم و علم أنه من خزائمنة فقبضة و قال هذه بضاعتنا رتَّت الينا فقالت له و نمير اهدنا و نحفظ اخانا و دخل اسعد بن شهاب زبید سنة ست و خمسین و اربعمائة و احسن السيرة مع الرعايا و فسم للسنية في اظهار ادیانهم و سکن دار شحار و هی بنیة لا تکاد همّة الخراب آن ترتقی اليها و لا يقدر سلطان الفساد أن يتسلط عليها و هي مما بناه شحار بن جعفر مولى ابن زیاد صاحب مخلاف جعفر قال اسعد بن شهاب فاستلقیت یوما علی ظهری افکر فی أمری و اقول ان الصلیحی  $^{4}$ مبجه و قده ولانی زبید و هو یری مکان $^{\circ}$  السلطان اسعد بن عراق و عامر بن سليمن النزواحي و فلان و فلان من الملوك تغمرني باحسانها و ان \* ماثلتني بانسابها فوجدت 6 في نفسي غضاضة من الدخول تحت منه مولاننا اسماء بنت شباب و کرهت آن امد یدی الی ظلم احد من الرعايا و العمّال ثم غفوت فاذا انا بتراب ينتثر على وجهى من السقف و هو مقرنس بالذهب فصعدت الى سطوحة و كشفت السطح و السقف فوجدت صناديقا من المال و فنها من الصامت و الذخائر ما يزيد على ثلثمائة الف دينار فقدمت ثلث تلك الجملة فتصدقت به و صيرت ثلثها الى مولاتنا و تخلصت من منَّتها و تاتلت $^7$  اموالا و املاكا بالثلث الـثالث و عاهدت اللَّه نعالى أن لا أظلم أحدا من خلقه فأقمت واليا خمس عشرة سنة أم

<sup>?</sup> و مولاننا تغمرني <sup>5</sup>

<sup>?</sup> وان مثلنُني باسيابها فوجدتُ 6

<sup>?</sup> تأثّلت ?

فوزنت له زوجته اسماء عن Kan. فوزنت

اخيها] يا مولاتنا <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مكانى كِمكان <sup>3</sup>

<sup>?</sup> عراف 1

و كان نجاحا صاحب تهامة يكافيه و يلاطفها و يستكين لأمرة ولم يزل الصليحي يعمل على نجاح <sup>2</sup> حتى قتله بالسمّ مع جارية جميلة اهداها اليه و كانت وفاة نجاج بالكدرا في عام اثنين و خمسين و اربعمائه و° كتب الصليحي الى الامام المستنصر بالله يستاذنه في اظهار الدعوة فعاد اليه الجواب بالأنن فطوى البلاد طيا و فتع الحصون و التهايم و لم تخرج سنة خمس و خمسين و بقى عليه من اليمن سهل و لا وعر و لا برّ و لا بحر الا فتحه و ذلك أسر لا يعهد مثله في جاهلية و لا اسلام حتى قال يوما و هو يخطب الناس في الج**ند** و في مثل هذا اليوم يخطب على منبر عدن أن شا الله تعالى فقال بعض من استهزا 4 سبوح قد وس فأمر الصليحي بالحوطة عليه و خطب الصليحي في مثل ذلك اليوم على منبر عدن فقام ذلك الانسان و قال سبوحان قدوسان وأخذ البيعة و دخل في المذهب الظاهر و من سنة خمس و خمسين استقر قرار الصليحي بصنعاء فاخذ معه ملوك اليمن التي ازال ملكها فاسكنهم معه و ولى في الحصون غيرهم و اختط بصنعاء عدة قصور حدثني محمد بن بشارة من أهل صنعاء سنة خمس و ثلاثين و خمسمائة و ذكر ان عمرة قد ناهز الثمانين قال لم اعقل بقصر الصليحي الا مستهدما 6 و جميع من بني دارا بصنعاء يبنى بانقاض قصور الصليحي من تلك المدة الى الان و ما فنيي طوبه واحجاره واخشابه والما زبيد واعمالها تهامة فكان الصليحي اقسم لا ولَّاها الَّا لمن وزن له مائة الف دينار ثم ندم على يمينه و اراد

من حضر مستهزيا .Kan

أ الذين قد ازال ملكهم أ

لم يسبق من قصور الصليحي الا ما هو 6 ? مستهدما

كان يخاف نجاحا صاحب .Kan تهامة فكان يلاطفه

و فـى الباطن يــعمل لخيلة .Kan <sup>2</sup> فى قنله ولم يزل حتى

استطاع خبر عبدى مرجان نفيس و نجاح فمرّ على بعض من يعرفني فتحردت عن ثيابي ولبست ثياب سلاط يبيع السليط في معصرة من معاصر حيس وتحمّلت هذه الشهادة يوميَّذ في مذرل رجل يقال له السبخة ولما ملكت الأمر وقفت لى عجوز بخطى فعرفته فلم يسعني الا ادّاء شهادتي و كان مثال ما كتبته في وقت التحمّل شهد على ذلك على بن محمد قاضى حراز و كتبت بخطه ليذكره أن شا الله تعالى و من اخبار الصليحي في مدادي امره ما حدثني به السلطان ناصر بن منصور الوايلي عن جدة عيسي بن يزيد قال ان عليّ بن محمد الصليحي كان دليلا على طريق السروات خمس عشرة و ان الناس في أوّل ظهورة كانوا يقولون له قد بلغنا انك ستملك اليمن باسره و یکون اک شان و دولة فیکره ذالک و ینکره علی قائلیه صع كونه أمرا قد شاع في اقواله بافواه الذاس الخاصة و العامة ولما كان في سنة تسع و عشرين و اربع مائة ثار الصليحي في راس مسار و هو اعلى ذروة في جبال حراز و كان معه يومئذ ستون رجلا قد حالفهم في مكة في موسم سنة ثمان و عشرين و اربعمايّة على الموت على القيام بالدعوة و ما منهم الآ من هو من قومة و عشائره في منعة و عدد كثير ولم يكن براس الجبل بذاء بل كان قلة فايشة منيعة فلما ملكها الصليحي لم ينتصف النهار الذي ملكها في ليلة الله وقد احاط به عشرون الفا ضارب سيف و حصروه و شتموه و حمقوه و قالوا له امّا نزلت و الا قتلذاك انت و من معك بالجوع فقال لهم اني ام افعل ما فعلت الا خوفا عليفا و عليكم فان تركتموني احرسه والا نزات اليكم فانصرفوا عنه ولم تمض به اشهرحتى بناه و حصّنه و اتقنه و بقى الصليحي في مسار و أمره يستفحل شيًا فشيًا من سنة تسع و عشرين و اربعمائه في نزق من أمرة كاتم لما يضمر من الدعوة

المثل فی الأدب و العقل و خطبتها الیه فاشط علی فی مهرها و أمها تقول لا تنزوجها الا لبعض ملوك همدان بصنعاء او ملوك بنی الكرندی بمخلاف جعفر و قد استاموا علی من المال مبلغا لا قدرة لی علیه و انا متوجه اما الی بنی معن بعدن و اما الی بنی الكرندی بالمعافر قالوا فدفع له القائد فرج السجرتی مالا جزیلا اضعاف ما أدّی الصلیحی و جهز العروسین جمیعا احسن جهاز یحتفل الملوك به لعقائلهم و اعاده الی عمّه فتزوّج باسماء و هی أمّ الملك المكرّم زوج الحرّة الملكة السيدة ارا و ابنت احمد الصليحی و كانت اسماء من الكرم و السودن و الجوائز السنية الجزيلة للشعراء و الصلات الواسعة فی سبیل الله تعالی و فی سبیل المروّة و النجیر بحیث یمد اولادها و اخوتها و بنو عمها بمفاخرها و فیها یقول شاعر زوجها و اسمه اسعد بن یحیی البهیثمی من قصیدة اولها حشمت بیض الدوامل حسما و منها

وسمت في السماح سنه 3 جود لم تدع من معالم البخل رسما قلت ان عظموا لبلقيس عرشا دسّت اسماء من ذرى المنحم اسما

و من اخبار الداعی علی بن محمد الصلیحی ما حدثنی احمد بن حسین الاموی المعروف بابن السحه و عن ابیه عن جده قال کنت اسکن فی مدینة حیس و بینها و بین زبید لیلة فلما ملك الصلیحی زبید و قد رکب الی مجلس القاضی و ادا عنه شهادة كان قد تحمّلها فی صباه ثم تحدّث مع القاضی سرا و افترقا و اخبر القاضی بعد قیام الامیر علی بن محمد الصلیحی انه قال انی نزلت الی مدینة حیس

<sup>&#</sup>x27; J. and Khi, النجم ; Ah. المجد

ق السخة ع See infra.

<sup>?</sup> و ادى عنده ٥

<sup>?</sup> اُروی بنت <sup>1</sup>

حثمت بيض الانامل حثما

<sup>3</sup> äau ?

بها و بالجد السعيد غاية الأمل البعيد فكان عالما فقيها في مذهب الدولة مستبصرا في علم التأويل اخبارة انه اقام يحيج دليلا بالناس على طريق السراة و الطائف عدة سنين لا يحيج بالناس غيرة و تنقلت به الاحوال في مبادى عمرة من خفض الى رفع و من ضرّ الى نفع فمن ذلك ما حدثنى به الفقيه ابو الحسين على بن سليمان و كان شاعرا قد اسنّ و من شعرة قوله في عمر بن عدنان العكي

اذا الليالي اسأت غير عالمة كان ابن عدنان لى من جوزجار أو منه ما حدثنى به النزبرقان بن الفويقر العكيّ عن فلان الشاعر وهو القائل يذمّ قومه من قصيدته

فمن يشتري عكّا بفلس فانني جميعا على قطع النحيار ابيعها

كالهما و غيرهما من الجمهور حدثنا عن القاضى عمر بن المرجل المحنفى نسبًا و مذهبًا و كان من اعيان العلماء قال كان على باب زبيد من داخل السور دار رجل من الحبشة يقال له فرج السحرتى و كان من أهل المعروف و الصدقات الواسعة و كان من نزل بمسجده اكرمه و اواه و يتفكّر و يدخل المسجد يتجسس اخبار الضيوف سرّا من وكلائه و خدمه فخرج ذات ليلة فظفر بالمسجد برجل يقرأ القرآن فسأله عن العشاء فانشد قول المتنبى

مَن علم الاسود المخصى مكرمة اعمامه الغرام احواله الصيد فاخذه التحبشى و طلع به الى اعلى مكان فى دارة و اكرم مثواة واستخبرة عن سبب قدومه الى تهامة قال الصليحي ان لى عمال له شهاب و له ابنة يقال له السماء قليلة النظير فى الجمال معدومة

<sup>?</sup> من جَوْرٍ جارًا 1

همدان و تغلّب على صنعاء و صخاليفها قوم من همدان و تغلّبت على بنو عبد الواحد على اعمال برع و العمد و لعسان و تغلبت على حصن مسار ايضا و ليس في اليمن ما يماثله سوى التعكر والسمدان و حب و منه ثار الصليحي بالدعوة المستنصرية من حراز و حراز هي الاعمال و بها سمّى اهلها و ألافهم من همدان و بهم ثار الداعي على بن صحمد الصليمي

اخبار الداعى على بن محمد الصليحى و عنها تتفرع جلّ اخبار اليمن و بها يتعلق بقية الكتاب من القضاة والدعاة و الكبراء و الشعراء

کان القاضی محمد بن علی والد الداعی علی بن محمد الصلیحی ستی المذهب و له طاعة فی رجال حراز و هم اربعون الفا ولما انتقلت الدعوة الی عاصر بن عبد الله النزواحی والنزواحی قریة من اعمال حراز شرع فی ملاطفة القاضی محمد بن علی والد الداعی علی بن محمد الصلیحی فکان النزواحی یرکب الیه لان محمدا کانت له ریاسة و سوده و صلاح و علم فلم یزل عامر حتی استمال قلب علی بن محمد و هو یومئذ دون البلوغ و لاجت له فیه مخائل النجابة وقیل کانت عند عامر حلیة الصلیحی من کتاب الصور و هو من فخائر الائمة علیهم السلام فاوقفه منه علی تنقل حاله و شرف مآله و استماله شرا من ابیه و قومه و لم یلبث عامر الزواحی حتی مات و اوسی له بکتبه و علومه و لم یلبث عامر الزواحی حتی مات الدرس و کان ذکیا فلم یبلغ الحلم حتی تضلع من معارفه التی قد بلغ الدرس و کان ذکیا فلم یبلغ الحلم حتی تضلع من معارفه التی قد بلغ

و ولدة و هو الذي عمل الحيلة على قلل سعيد بن نجاح الاحول قاتل الامدر على بن محمد الصليحي و تغلب $^{1}$  على مخلاف أحاظة و يقال وحاظة و مقر عزها حص بيبرس<sup>2</sup> و من حصونها دهوان و يفوز و شعر و الخضرا و غير ذلك و مدينتها شاحط و في سلطانها يقول نزار بن الفقيه زيد بن الحسين الاحاظي

قالوا لذا السلطان في شاحط بادي الربا 3 من موضع الغائط قالوا بل السلطان من هابط 4

قلت هل السلطان اعلاهما

و تغلّب على حصون وحاظه و بلادها بنو وائل و هم من ولد ذى الكلاع و لهم رياسة متأثّلة و هم حماقة يرون انهم اشرف ولد آدم على الاطلاق و لقد اذكر اني خرجت من سوق الجبحب و هو اكبر اسواقهم في يوم صائف حتى اذا بعدت عن السوق لحقني منهم فارسان يركدضان وقد سدّد الى اسنّة الرمحين فنزلت عن الدابة و صعدت الى الجبل فلما انتهيا اليّ قالا انّا اختلفنا في افضل ولد آدم وقد رضينا بحكمك وكان احدهما قال بنو وايل افضل على الاطلاق و قال الثاني بل هم و قريش في الشرف فقلت أهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم افضل البشر و بذو وائل افضل من قريش و من سائر النحلق تفاديا منهما قال احدهما والله لو قلت غير هذا ما سلمت منى ثم فارقني و من هؤلا بنو وايل السلطان اسعد ابن وایل بن عیسی صاحب الکرم العریض و الثنا المستفیض و ممن تنغلُّب على حص اشـييم و هو مقرَّ الملك الداعي سبا بن احمد الصليحي و على حص وصاب و مخاليفها قوم من بكيل ثم من

ياتي الـزنا . Yak

<sup>4</sup> Yak. bula

فارقاني ع

<sup>?</sup> تغُلُّبُ 1

یریس و زهران J. and Khi, یریس و يفوز و سعب و عزان و الخضرا See note 19.

فعل بمواليك و موالينا قال هم في ذلك الجدار فاخرجهما نجاح و صلَّى عليهما و بني لهما  $^{1}$  مشهدا و اعاد مرجانــا في موضعهما فبنى عليه حيًّا و على جثَّة نفيس و ركب نجاح بالمظلَّة و ضربت السكة باسمه وكاتب اهل العراق وبذل الطاعة فنعت نجاح بالمؤيّد ىضير الدين و فوّض اليه تقليد القضاء لمن يراه و النظر العامّ على الجزيرة اليمنيه و لم يزل نجاح مالكا لـتهامة قاهرا لاكثر اهل الجبال و خوطب و کوتب بالملك و بمولانا و من اولاده سعید بن نجاح و جداش و معارك و الذخيرة و منصور فاتما البجدال فتغلّبت ولاة حسين ابن سلامة على الحصون فممن تغلّب على عدن و أبين و لحج والشحر وحضرموت بنو معن و اظنّهم من غير ولد معن بن زائدة الشيبانی $^{2}$  و تغلّب على السمدان و هو حـص $^{8}$  الدملوة و حص صبر و حصن دحر و حصن التعكر و هو ما هو ً و على صخلاف الجند و صخلاف عنه و صخلاف المعافر قوم من حمير يقال لهم بنو الكرندى وكانت لهم مكارم و مفاخر و سلطنة قاهرة و دولة ظاهرة و تغلّب على حص حب و هو نظير التعكر و على حص يقال له عزان و بیت عز و حص السعر $^{0}$  و هو عظیم و حص نور $^{7}$  و النقیل و السحول و هو الموضع الذى ينسم فيه الثياب السحوليه و كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثوبين منها و هذا الوادب بنو اصبح قوم الفقيم مالك الاصبحى امام دار المجرة و من العصون ايضا حص خدد و الشواقي° تغلب عليهما ¹¹ السلطان ابو عبد الله الحسين بن التبعى

و هو لخاكم على لجند . Khi and J

الشعر ,Khi

أَبُور ,Khi أَنور J.

إ لبني الم

الشوافي . آ و الشوافي . آ و الشوافي ال

في الغُرِف Khi, في الغُرِف

وليس من ولد معن بن زايدة , Khi

<sup>,</sup>Khi و هو احصن من الدملوة .Khi و هو حصن عظيم الجاطر و على حصن السُوَآ

See note 19. ذخر Khi, ذخر

نجه يتولى اعمال السكدرا والمهجم وصور والواديين وهذه الاعمال الاربعة جلَّ الاعمال الشمالية عن عن زبيد ثم وقع التنافس بين نفيس و نجام عبدى مرجان على وزارة الحضرة و كان نفيس عسوفا مرهوبا ونجاح روفا بالناس عادلا على الرعايا محبوبا اليهم الا أن مولاهما مرجان يميل مع نفيس على نجاح و نما 3 الى نفيس ان عمّة ابن زياد مولاد تكاتب نجاحا و تميل اليه فشكا نفيس ذلك من فعلها الى مرجان فقيض مرجان عليها و على ابن اخيها ابن زياد و هو اخر القوم و منه زالت دولة بني زياد باليمن و انتقلت الى عبيد عبيدهم فيكون دولة بني زياد باليمن مائتي سنة و ثلاث سنين النهم اختطوا زبيد سنة اربع و مائتين و زالت عنهم سنة تسع ً و اربعمائة ثم أن مرجانا لما قبض على موليية أبرهيم و عمَّته دفعهما ألى نفيس فبنى عليهما جدارا و هما قايمان يناشدانه الله عز و جل حتى خَتِمَهُ <sup>6</sup> عليهما و كانت بنو زياد اما اتّـصل بهم اختــلال الدواــة العباسية من قتل المتوكل و خلع المستعين تغلبوا على ارتفاع اليمن و ركبوا بالمظلَّة و سأسوا قلوب الرعايا ببقآء الخطبة لبني العبَّاس فلما قتل نفيس ابن مولاه ابرهيم و عمته تملك و ركب بالمظلة و ضرب السكّة باسمة وحين نمى الى نجاح ما اعتمدة نفيس في موالية استفن الاحمر و الاسود و قصد نفيسا الى زبيد فجرت بينهما عدّة وقاييع منها يوم رميع ويوم فشال وهما على نجاح و منها يوم العقدة و هو على نفيس و منها يوم العرق و فيه قتل نفيس على باب زبيد و قتل معه خمسة الاف بين الفريقين و فتم نجاح زبيد في ذي القعدة سنة ثنتي عشرة و اربعمائة و قال نجاح لمرجان ما

الى عبيدهم ،Khi

<sup>5</sup> Khi, سبع

<sup>?</sup> ختم ،

<sup>&</sup>lt;sup>-1</sup> Khi, بيش

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Khi, غير نَامَى Read

و من العلماء الراجحين يسكن بمدينة المعقر قال حدثه ابولا و جماعة من اسلافه و هم اهل بيت علم و عفاف قالوا تظلم أنسان الى الحسين ابن سلامة بهذا الوادي و هو سائر من مدينة زبيد الى الكدرا و زعم انه سرقت له عیبة فیها الi دینار و قال $^{1}$  الفا دینار فی وادی مور و بعده من الموضع ايام فأمر به حسين فجلس معه مع <sup>2</sup> خواصه و قام الى الصلاة <sup>3</sup> فاطالها ثم نام في المحراب فلم يشعر الله و الناس يقرعون اليه من اطراف الجامع الى المحراب قال والدى وكنت من اقرب الناس اليه فسمعته يقول لرجل من قوادة تمضى مع هذا الرجل الى القرية الفلانية على الساحل فتاخذ له من فلان بن فلان ماله من غير ان تؤذيه فان رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم شفع الى ا فیه واخبرنی انه ینــتسب الیه و هو صلّی الله علیه و سلّم الذی عرفني صورة الحال و اخبار حسين و محاسنة باليمن مجلدات أثم انتقل الأمر بعد ذاك الى طفل من آل زياد لا اعرف اسمه و اظنّه عبد الله و كفلته عمّة له و عبد أسدان اسمه مرجان من عبيد الحسين ابن سلامة و استقرّت الوزارة لمرجان و كان له عبدان من عبيد الحبشة فحلان رباهما في الصغر و ولاهما الأمور في الكبر واحدهما يسمى نفيسا و هو الذي يتولَّى التدبير بالحضرة و العبد الـثاني يدعي نجاجا و هو جدّ ملوك زبـیـد الذین ازالهم علی بن مهدی فی سنـــــ اربـــــ و خمسين و خمسمائة و نجاح هذا هو ابو الملك سعيد الاحول قاتل اللمير علىّ بن محمد الصليحي القائم باليمن بالدعوة الفاطمية المستنصرية وهو ايضا والد الملك الفاضل العادل ابي الطامي جيّالش و لم يزل الملك في عقب جيَّاش هذا الى التاريخ المذكور وكار

في جامع الكدرا ,Khi

بل مخلدات ،Khi

<sup>?</sup> قبل ا

<sup>2</sup> Khi eo amlali

و حيس و زبيد و فشال و الضِّجاء¹ بكسر الــضاد و القحمة و الكدرا \* و هي مقرة و اختطها ايضا و الجثة و عرق النشم و المهجم و مور و الواديان و جيزان و المساعِد و تعشر و المندي و رباح و الفحر ثم تلتقى طريق الجادّة و الساحلية 7 و يفترقان من السرين و بينها و بين مكة خمسة ايام فاوّل ما يلقى الحاجّ من عمارته بين الرياضة ثم سبحّة الغراب<sup>8</sup> ثم الليث<sup>9</sup> ثم يرد الناس وادى يلملم و به بئر<sup>10</sup> رويه طولها عشرة ابواع و عرضها خمسة او ستة ابواع ثم يفترق الناس فمن اراد مكة ورد من عمارته \* بيراد ثم البيضا ثم القوين11 ثم مكة و من اراد عرفات ورد من عمارته بدر بوادی الرحم ثم نعمان ثم عرفات و له مسجد على جبل الرحمة بعرفات رحمة الله عليه وحدّثني الفقيه ابو محمد عبد الله ابن ابي القاسم الابار وعليه قرأت مذهب الشافعي قال حدَّثه والده ابو القسم وحدَّثني بمثل ذلك عبد الرحمن بن على العبسي و حدثني المقرى الحسين بن فلان بن حسين ابن سلامة و ما هـؤلا الا من ناهـز عمره المائة قالوا كان الناس مزدحمين للصباح على حسين بن سلامة حتى تقدّم الية انسان فقال له أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني و بعثني اليك لتدفع لي الف دينار قال حسين لعل الشيطان تمثّل لك قال بل الأمارة بيني و بينك انك مذ عشرين سنة كل ليلة تصلى عليه مائتي مرة فبكي حسين ابن سلامة و قال أمارة والله صحيحة لم يعلم بها الا الله عنر و جل ثم دفع اليه الف دينار و حدّثني الفقيه ابو على بن طليق و كان من الصالحين

تم ىلقى طريق بالساحليه ،Khi

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Khi, سخة الغراب

الخبت . Khi and D

وهو ميقات اهل اليمن و به بير Khi, من عمارته ثم بـير ادام و هي بـير روية

بير البيضا ثم القرين Khi, بير البيضا

<sup>1</sup> Khi, WLzell

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deest in Khi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khi, حيران

<sup>4</sup> Khi, Jelull

المبنى .D ق

<sup>&</sup>lt;sup>الهج</sup>رة .Khi and D

اب $^{1}$  ثم النقدل ثم ذمار $^{2}$  ثم جامع صنعاء و هو عظیم ثم من صنعاء الى صعدة عشرة ايام<sup>3</sup> ثم من صعدة الى الطائف سبعة ايام فى كلّ مرحلة جامع ومصانع للماء ثم عقبة الطائف و هي مسيرة يوم للطالع من مكَّة و نصف يوم للهابط الى مكَّة عمرها حسين ابن سلامة عمارة أ يمشي في عرضها ثلاثة إجمال باحمالها هذه الطريق العليا واما طريق تهاءة فهي تمفترق ايضا طريقين فواحدة ساحلية على البحر و واحدة و هي الحادّة السلطانية متوسطة منها الى البحر و الجبل \* و افتراقهما من تهامة $^5$  و في كلّ مرحلة من الطريقين الساحلية والوسطى جامع عظيم فمن الساحلية \* و الوسطى المخذق و هي من عدن على ليلـة و بها بئر طولـها ثمانون<sup>®</sup> باعا انا وردتها مرارا و جامع مستهدم<sup>°</sup> ثم العارة ثم عثر ثم السقيا جامع و بئر طولها اربعون باعا ثم الباب $^{10}$ بأب المندب ثم المخا ثم السحاري<sup>11</sup> ثم الخوهة ثم الاهواب ثم غلافقة ثم بيعه ثم الجردة 12 ثم الربعة ثم الشرجة ثم المفجر13 ثم القندير 14 ثم  $^{15}$  و هي مقرّ ملك قديم ثم الرويمة $^{16}$  ثم حمصة $^{71}$  ثم فهبان ثم عامـوا و أمّا خرابا و أمّـا الوسطى فذات النجيفº¹ و موزع و الجدونº٥

<sup>10</sup> Deest in Khi.

الزهاري .D

الحردة , Khi الحردة

الم<sup>13</sup> Khi, الم

ال**هسد**ىرىد ,<sup>14</sup> Khi

عبر بن بنص Khi, عبر بن الدويمه . M ; الدومة , 16 Khi

موضة . Khi, H.

<sup>18</sup> Khi, ساير

ذات الحبيت ,Khi

<sup>20</sup> Khi, ثم لحدون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Khi, أَنَّ

ثم ما بين ذمار و صنعا مسافة ,Khi خمسة ايام في كل مرحلة منها بنا

في كل مرحلة من ذلك جامع ،Khi

<sup>4</sup> Khi, منقنة

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Deest in Khi.

جامع و بير ,Khi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Deest in Khi.

s Khi, ثلثون

<sup>9</sup> D. المشهد

و اختط مدينة المعقر على وادى ذوال وكان عادلا على الرعايا كـثير الصدقات والصلاة في الله تعالى مقتديا بسيرة عمر بن عبد العزيز في اكثر احواله و عمر في الملك ثلاثين سنة و مات سنة اثنتين و اربع مائمة و من محاس حسين بن سلامة انشاء الجوامع الكبار و المنارات الطوال من حضرموت الى مكة حرسها الله تعالى و طول المسافة التي بغي فيها ستُّون يوما و حفر الابار الرويـة و القلب العادية في المقافر المنقطعة و بنى الاميال و الفراسيج و البرد على الطرقات فمن ذلك ما رايته عامرا و مهدوما و منها ما رواه الناس لي رواية اجماع فاوّلة شبام و تريم مدينتا حضرموت أتصلت عمارة الجوامع منهما الى عدن و أبين و لحيم و المسافة عشرون مرحلة في كلّ مرحلة جامع و مأذنة و بئر فامّاً عدن ففيها جامع من عمارة عمر بن عبد العريز و جدده حسين ابن سلامة ثم تفترق الطريق من عدن الى مكَّة فطريق تصعد الجبال وطريق تسلك في تهامة فامّا طريق الجبال ففيها جامع التحوة أو هو كبير ادركته عامرا بعمارة حسين ابن سلامة و رايت فيها جامع الجند و هو جامع مثل جامع احمد بن طولون بمصر و كان مسجدا اطيفا اول من بذاه معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بعثه الى اليمن و اهل الجند و ما حوله من القرى يروون في فضل هذا لمسجد اخبارا من جهة الاحاد° أن زيارته في أوّل جمعة من رجب تعدل عمرة او قالوا حجّة و لم يزل اهل تلك الافاق يزورونه في كل سنة حتى كثر ذلك فصار موسما من مواسم الحيم و منسكا المعاشة و اذا كان لبعضهم على بعض حقّ قال امهلني حتى ينتقضي الحجّ و ما يعنون الّا زيارة الجند ثم ذي اشرف 3 و بها مسجد مكتوب على احجاره فوق بابه مما أمر به عمر بن عبد العزيز بن صروان ثم مدينة

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khi, اشرق

الجوه ,Khi الجوه

اخبارا كثيرة عن رسول الله Khi, ا

اسمة و يحمل الية مبلغا من المال في كل سنة و هدايا لا اعلم مبلغها و يتلو لابن طرف من ملوك تهامة في الخطبة و السكة لابن زیاد و عمل اتاوة مستقرّة الحرامي صاحب حلي دون ابن طرف في المكفة و اما الذي سلم لابن زياد من اليمن حين طعن في السنّ فله من الشرجة الى عدن طولا عشرون مرحلة و له من غلافقه الى صنعاء خمس مراحل و رایت مبلغ ارتفاع اعمال ابن زیاد بعد تناصریف  $^{1}$  فی سنة ست و ستین و ثلاث مائة من الدنانیر الف الف عثوية 2 خارجا عن ضرائبة على مراكب الهند من الاعواد المختلفة و المسك و الكانور و العنبر " و الصندل و الصيني و خارجا عن ضرائب العنبر على السواحل بباب المندب و عدن و ابين والشحر و غير ذلك و خارجا عن ضرائبه على معادن اللؤلؤ و عن ضرائبه على صاحب مدينه دهلك و من بعضها الف راس رقيق منها خمسمائة وصيفة حبشية و نوبية و كانت ملوك الحبش من وراء البحر تهاديه وتستدعى مواصلته و صات ابوالجيش هذا سنة احدى و سبعين و ثلاث مائة عن طفل اسمه عبد الله و قيل زياد و تولت كفالته أخته هند بنت ابي الجيش و عبد لابي الجيش استان حبشي يدعي رشدا 4 و كان من عبيد رشد هذا وصیف من اولاد النوبة یدعی حسین ابن سلامة و هی أمّه و بها كان يعرف و نشأ هذا حسين ابن سلامة حازما عفيفا فلما صات مولاه رشد وزر لولد ابی الجیش و لآخته هند بنت ابی الجیش و كانت دولتهم قد تضعضعت اطرافها و تغلبت ولاة الحصون والبجبال على ما في ايديهم منها فاقام القايد حسين ابن سلامة يحارب اهل الجدال حتى دانوا و دان ابن طرف و ابن الحرامي و استوسعت له مملكة ابن زياد الاولى و اختط مدينة الكدرا على وادى سهام

اسمه رشید فام تطل مدة رشید ،Khi اسمه رشید و هلك عن قریب

أ تمقاصرها أ
Khi, عثرية عثرية دينار عثرية الله

السنبَل Khi, السنبَل

عمره شتآءً و لا صيفاً و تتقارب بها ساءات الشتاء و الصيف و بها بناء عظيم قد خرب فهو تل عال يعرف بغمدان ولم تبن ملوك اليمن قصراً مثله و لا ارفع منه و في ملك اسعد بن ابي يعفر صاحب  $^{1}$  صنعاء جبل المذيخرة و بلغني إن إعلا $^{1}$  حبل المذيخرة و بلغني إن أعلام نحو عشرين فرسخا فيها المزارع و المياه و فيه نبت الورس st و هو في معنى الزعفران $^2$ و لا يسلك الأمن طريق و احد و قد كان محمد بن الفضل الداعي المعروف بشديج لاعة وهذه و لاعة الى جانبها قريه لطيفة يقال لها عدن لاعة و ليست عدن ابين الساحلية و أنا دخلت هذه عدن لاعة و هي اول موضع ظهرت فيه الدعوة العلوية باليمن و منها قام منصور اليمن و منها محمد بن الفضل الداعي و ممن وصل اليها من دعاة الدولة أبو عبد الله الشيعي صاحب الدعوة العارية بالمغرب و فيها قرأ علىّ بن محمد الصليحي في صباه و هي دار دءوة باليمن و كان هذا محمد بن الفضل الداعى غلب على جبل المذيخرة و خطب فيه للدعوة العلوية سنة اربعين وثلثمائة ثم استرجعه منه اصحاب اسعد بن ابي يعفر ثم عاد الي اصحاب الدعي صحمد بن الفضل ثانية و في ملك اسعد بن ابي يعفر صاحب صنعا جبل شبام و هو مندیع جدًّا و فده قری و مزارع و جامع کبیر و هو عمل مستقلٌ بنفسه و يرتـفع منه العقيق و الجزع و هي حجارة معساة فاذا عملت ظهر جوهرها و ممن امتنع من عمّال ابعي الجيش بن زیاد سلیمان بن الطرف صاحب عثر و هو من ملوك تهامة و عمله مسيرة سبعة ايام في عرض يومين و هو من الشرجة الى حلى و مبلغ ارتفاعه في السنة خمسمائة الف دينار " و كان مع امتناعه من الوصول الى ابن زياد يخطب له و يضرب السكة على

¹ Yak.

دينار عَثْرِتَّة ,Khi عُثْرِتَّة

و في شفيرة الزعموان Yak.

ابن زياد جعفره أو هو الذي اشترط على عرب تهاءة أن لا يركبوا الخيل و ملك ابن زياد حضرموت و ديار كندة و الشحر و مرباطا و ابين وكحجا وعدن والتهايم الي حلى و بين حلى و مكَّة حرسها الله ثمانية ايام و ملك من الجبال الجند و اعمالها و مخلف المعافر و مخلاف جعفر و صنعاء و صعدة و نجران و بيحان و واصل ابن زياد الخطبة لبني العباس وحمل الاموال والهدايا السنية هو واولاده من بعده و هم ابرهیم بن محمد هذا الذی هو اوّلهم ثم ملك بعده ابن زياد بن ابرهيم فلم تطل مدّته ثم ملك بعدة اخود ابو الجيش اسحق بن ابرهيم وطالت مدته فلما اسل و بلغ الثمانين في الملك تشعب عليه من دولته بعضها فممن اظهر له بعض ما يكره ملك  $^2$ صنعاء و هو من اولاد التبابعة من حمير واسمه اسعد بن ابي يعفر ولكنه كان يخطب البي الجيش بن زياد و يضرب الدراهم على أسمه ولم يكن ينفذ الى ابي الجيش هديةً و لا صيرةً و لا ضريبةً و كان ارتفاع اموال اسعد هذا لا يزيد على اربعمائة الف في السنة يصرف معظمها في سبيل البر لوافديه و قاصديه و امّا صاحب بيحان و نجران و جربش فهم ايضا تحت طاعة ابن زياد و امّا صعدة فثار بها الشريف المحسني المعروف بالرسى ثم الزيدي° و ما يليق ذكرة في هذا الموضع مع انه الله اليس بجميع اليمن مدينة اكبر و لا اكثر مرافقا و اهلا من صنعاء و هو بلد في خط الاستواء و هو من الاعتدال في الهوى جعيث لا يـ تحرقل الانسان عن مكان واحد الى مكان آخر طول

الامام الهادي يحيى بن الحسين Khi, الرسي

و قال عمران بن ابي للسن . Yak عمارة read . ليس بجميع

<sup>;</sup> ڪان يلقب ابن زياد بجعفر . <sup>1</sup> يقولون ابن زياد و جعفر . Yak

بن ابرهيم بن محمد بن يعفر Klii, ي بن عبد الرحيم لخوالي

و علَّ عن الطاعة فاثنى ابن سهل على هذا أ محمد بن زياد وعلى المرواني و التغلبي عند المامون و انهم من اعدان الرجال و افراد الكفاة و اشار بتسييرهم الى اليمن ابن زياد اميرا و ابن هشام وزيرا و التغلبي حاكما و مفتيا <sup>3</sup> فمن ولد التغلبي محمد بن هرون قضاة زبيد بنو ابي عقامة ولم يزل الحكم فيهم متوارث حتى ازالهم على بن مهدى حين ازال الحبشة 4 فخرجوا في الجيش الذي جهزة المامون الى بغداد الى محاربة ابرهيم بن المهدى وحبِّج ابن زياد و من معه في سنة ثلاث و مائتين و سار الي اليمن و فتح تهامة بعد حروب جرت بينه وبين العرب بها و اختط زبيد في شعبان سنة اربع و مائتين و في هذا التاريخ مات الفقية الامام محمد بن ادريس الشافعي بمصر رحمة الله عليه وحب من اليمن جعفر مولى ابن زياد بمال و هدايا سنة خمس و مائتين و وصل الى العراق و صادف المأمون بها وعاد جعفر هذا في سنة ست الى زبيد و معه الـف  $^{0}$ فارس من $^{0}$  مسودة خراسان سبعمائه فعظم ملك $^{7}$  ابن زياد و ملك اقليم اليمن باسره الجبال والتهايم وتقلُّه جعفرهذا الجبال واختطَّ بها $^{9}$  مدينة يقال لها المذيخرة stبهstلاف ريمة الاشاعر $^{10}$  ذات انهار و اشجار 11 واسعة و البلاد التي كانت لجعفر تسمّى الي 12 اليوم مخلاب جعفر و المخلاف عند اهل اليمن عبارة عن قطر واسع و كان جعفر هذا احد الكفاة الدهاة 13 و به نمت 14 دولة ابن زياد لانهم 15 يقولون

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Yak. تقلد

<sup>9</sup> Yak. as

<sup>10</sup> Deest in Yak.

<sup>11</sup> Yak. رياض

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Om. Yak.

هذا من الدهاة الكفاة . Tak

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Yak. تمت

<sup>15</sup> Yak. اذاك ,

على الزيادي وكان اسمه .Yak

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yak. فسير

التغابي قاضيًا .Yak

<sup>4</sup> Yak. خبشة كولة الحبشة

و سار (المذيخرة .vak. (s.v.)

<sup>6</sup> Yak. من اهيا

آمر Yak. امر

بن زیاد $^{1}$  فانتسب احدهم و اسمهٔ  $\sim$ مد بن فلان بن عبد الله بن زیاد الی زیاد<sup>2</sup> و انتسب رجل منهم الی سلیمان بن هشام بن عبد الملك و من ولد هذا الرجل الوزير ابن خلف<sup>3</sup> بن ابي الطاهر وزير الاصدر جياش بن نجاح فقال المأمون لهذا الاموى انّ عبد الله بن عليّ بن العباس ضرب عنق سليمان بن هشام و اعناق ولديه في يوم واحد فقال الاموى انا من واد الاصغر من ولد سليمان بن هشام  $^{*}$ منا قوم بالبصرة في افناء الناس و انتسب له رجل الى بنى تغلب 5 و اسمه محمد بن هرون فبكي المأمون و قال ان لي6 بمحمد بن هرون يعنى اخالا الامدين ثم قال اما الامويّان فيقتلان ً و اما التغلبي فيعفى عنه رعايةً <sup>8</sup> لاسمه و اسم ابيه فقال ابن زياد ما اكذب الناس يا امير المؤمنين انبهم يزعمون انك حليم كثير العفو متورّع عن سفك الدماء <sup>9</sup> بغير حقّ فان كنت تقـتلنا على 10 ذنوبنا فانّا لم نخرج عن الطاعة 11 ولم نفارق في بيعتك راى الجماعة 12 و ان كنت تقتلنا على جنایات بنی أسیّه فیکم فالله تعالی یقول و لا تِزرَ وازِرةٌ وزِر آخر*ی* فاستحسن المامون كلامة وعفى عنهم جميعا وكانوا اكثر من مائة رجل و اضافهم الى ابى العباس الفضل بن سهل ذى الرياستين وقيل الى اخية الحسن فلما بويع لابرهيم بن المهدى ببغداد في المحرم سنة اثنتين و مائتين وافق ذلك و رود $^{13}$  كتاب عامل اليمن بخروج الاشاعر $^{14}$ 

الاُمويون و الـزياديون فيقتلون . Yak

<sup>8</sup> Yak. أكرامةً

عن الدماء . Yak

عن Yak. عن

<sup>11</sup> Yak. all 200

وافق ذلك ورود . om في كتاب .Yak

وعك om. الاعاشر Yak.

بقوم من ولــد زياد بن ابيه Yak. و قوم من ولـد هشام و فيهم رجل من من بني أمية Khi, بني تغلب

الى عبيد الله بن زياد بن ابيه .٦.

الوزير خلف 3

کان جدی صغیرا یومئذ لم یدرك و .J.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Khi, ابن وایل

ها لي Yak. ز انيّ لي Yak.

## تأريخ اليمن للفقيه العلّلمة نجم الدين عمارة اليمني.

يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله افضل صحمود و احتى معبود و صلَّى الله على محمد النبي اطهر منسل و اكرم مرسل و على آله اعلام العلوم واطواد التحلوم و سلّم و بعد فانَّى في سنة ثلاث و سنَّين و خمسمئة حضرت مجلس المولي القاضى الاجلّ الفاضل ابي عليّ عبد الرحيم بن القاضي الاشرف بهاء الدين ابي المجد عليّ البيساني حرس الله علوة و ادام سموة و هو يومئذ صاحب ديوان الانشاء عن المخلافة العاضدية فعداني بل هداني أمره الى وضع كذاب اجمع فيه ما علق بحفظي من اخبار جزيرة اليمن سهلها و وعرها برًّا و بحرًّا و مدن ممالكها و ابعان مسالكها و حروب أهلها و وقائعهم و مآثرهم و صنائعهم و اخبار قضاتها و دعاتها و اخبار اعیانها و امرائها و من روی له عنه او رايته من شعرائها فامتثلت من ذلك ما ندب اليه و عوّات عند التصفِّم عليه و ما هو ممن استحى لقاه خشياً و اجلالًا بمسور خاطر و لو لم يشجعني تقاضيه عاضني محادرتي من خطه المتجاسر حدثني الشيخ الفقية نـزار بن عبد الملك المكّي والفقية احمد بن محمد الاشعرى في وما منهما الاعارف بايام الناس وانسابهم واشعارهم و قرأت في كتاب مفيد لاخبار زبيد تأييف الملك المكين ابي الطامي جداش بن نجاح نصير الدين مالك زبيد قالوا لما كان في سنة تسع و تسعين و مائه أتى الى المأمون بن الرشيد بقرم من ولد عبد الله

ابرهيم القرشي الاشعرى

ابو المنصور تزار ،Khi النشابة ابو للحسن احمد بن ،Khi

ظهير الدين ،Khi

كتاب تأريخ اليمن للفقية الاديب نجم الدين عمارة بن ابي الحسن على الحكمى اليمنى و يليله العخطصر المنقول من كتاب العبر للقاضى العلامة عبد الرحمن ابن خلدون المغربي ثم اخبار القرامطة باليمن تائيف القاضى الاجل البهاء



قد طبع بمطبعة كِلْبرت و رونِكْتُن الكائنة بمدينة لُنْدُن المحروسة